



علي مولا



# البلاغــة والتواصـل عبر الثقافات

د. عماد عبد اللطيف





تعنى بنشر النقد التطبيقي والنظرى وتهتم بإبراز نتاج المدارس النقدية العربية والعالمية

# هيئة التحرير رئيسالتحرير د.أيمن تعييلب مديرالتحرير محمود ذكرى سكرتيرالتحرير وسام جارالنبي

الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق إلنشر والطباعة محفوظة للهيئة العامة لقصور الثقافة.
 يحظر إعادة النشر أو النسخ أو الاقتباس بأية صورة إلا بإذن
 كتابى من الهيئة العامة لقصور الثقافة. أو بالإشارة إلى المسدر.

## سلسلة كثابات نفدية

تصلرها الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس الإدارة سعد عبد الرحمن أمين عام النشر محمد أبو المجد الإشراف العام صبحى مسوسى الإشراف الفنى د. خالد سرور

- البلاغة والتواصل عبر الثقافات
- تأليف: د. عماد عبد اللطيف
   الطبعة الأولى:
  - الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة - 2012م 5ر31 × 5ر9ا سم
    - تصميم الغلاف: هنـــ سميــر
       الراجعة اللغوية:
- أحمدسراج
  - رقم الإيداع:٢٠١٢/ ٢٠١٢
- الترقيم الدولى: 1-175-216-978-978
  - الراسلات:

باسم / مدير التحرير على العنوان التالى : 16 شارع أمين ســـامى - قـــصـــر الـــعـــيــني القاهرة - رقم بريدى (161 ت : 27947891 (داخلى : 180)

Email:ketabat2004@hotmail.com

الطباعة والتنفيذ :

شركة الأمل للطباعة والنشر ت: 23904096

# البلاغة والتواصل عبر الثقافات



# المحثور

| ا – تـصــديــر 7                         |
|------------------------------------------|
| - م <u>قدمة</u> 29                       |
| <b>+ الفصل الأول :</b>                   |
| - الحوار بين الثقافات مفاهيم ومساجلات 43 |
| ۽ الفصل الثاني:                          |
| - اللغة والحوار بين الثقافات 79          |
| <b>= الفصل الثالث:</b>                   |
| - البلاغة وحوار الثقافات99               |
| <b>- الفصل الرابع:</b>                   |
| - التواصل عبر الثقافات121                |
| - نتائج وتوصيات                          |
| - الهوامش                                |
| - المصادر والمراجع                       |

تصدير

النماذج الثقافية والبلاغية وحدود الحواربين الشعوب

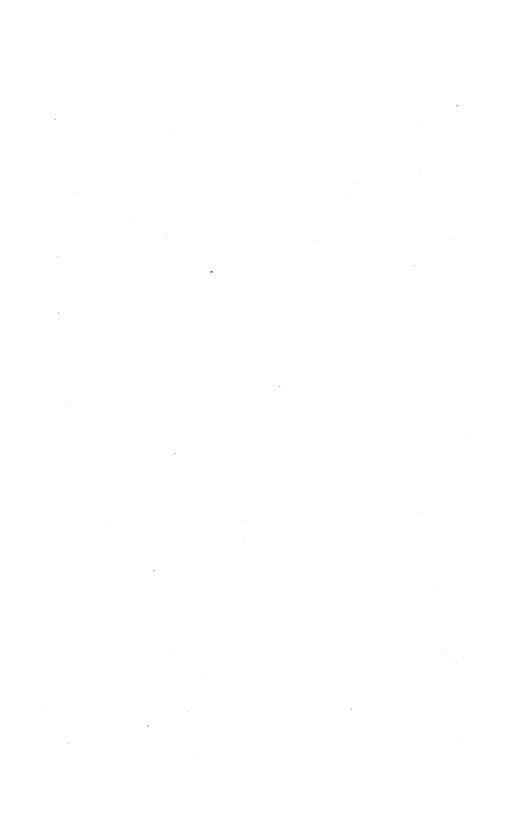

فى البداية أرى أنه من الواجب الأخلاقي والعلمى اللازم أن تقدم سلسلة كتابات نقدية أجزل الشكر وأعمق التقدير لكل الأساتذة الدكاترة الكرام الذين تولوا رئاسة تحريرها من قبلى، فأقاموا أسسها العتيدة، وسهروا على بنائها وتطويرها علميا ومنهجيا حتى أوصلوها إلى ما هي عليه الآن، فلهم جميعا حق التقدير وسوف أواصل مسيرتهم العلمية القيمة مفيدا من خبرتهم الكبيرة، ومستنيرا بخطاهم العميقة، حتى نصل جميعا بالثقافة المصرية الجادة إلى أفقها الخصيب المتجدد. والآن ننتقل إلى موضوع هذا الكتاب وهو (البلاغة والتواصل عبر الثقافات).

يأتى كتاب الدكتور عماد عبد اللطيف على رأس الموضوعات التى تفرضها اللحظة الثقافية الحضارية الراهنة، خصوصاً بعد انتقال

الصراع الدولي الثنائي القطيبة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية لتكون في يد نظام دولي أحادي القطيبة تقوده الولايات المتحدة وحدها بما ينقل المجتمع الدولي " كما يقول عالم الاجتماع الألماني (إيرليش بيك) من مجتمع الأمن النسبي إلى ما يسمى " مجتمع المخاطر " Risk societyأي مجتمع التلوث وجنون البقر، والبذور المسرطنة، والإرهاب والإبادات الجماعية والتصفيات العرقية الدولية، وتعاظم نفوذ الإمبريالية الصهيونية) والاستنساخ والتلاعب بالمصير الإنساني لأول مرة في تاريخ البشرية)، وفي وسط هذا العالم الذي يموج بالصراع والاحتراب يأتي كتاب الدكتور عماد عبد اللطيف ليفتح كثيرًا من الأسئلة الغائبة في الواقع العربي والعالم المعاصر، فهل من السهل قيام حوار حقيقي جادبين الشعوب المختلفة ثقافة وإدراكا ولغة وذائقة وخبالا ؟ وإذا صحت الإجابة بنعم، فماهى حدود أليات هذا الصوار، وحدود إمكانه وممكناته الفعلية العملية؟ وما هي وسائله وغاياته المنشودة على المستويين القريب والبعيد، المحلى والعالمي؟ ولماذا كل هذا الاعتراك المؤسف بين الشعوب على أرض الواقع على الرغم من كثرة الدعاوي الثقافية إلى الحوار الإنساني والتعايش السلمي بين الشعوب؟ ماهي حدود الثقافي السلمي أمام السياسي الدموي؟ وإذا كانت الإحابة ممكنة حول هذه الأسئلة، فماهى أليات تذليل طرائق الحوار، وتوطىء ممكناته، وتوسيع حدوده وفتح أفاقه حتى نتخطى جفاف دوال الحوار إلى نص الحياة الحي؟ وإذا كانت معظم الأدبيات السياسية والثقافية والبلاغية والتواصلية المعاصرة كما يتصور الدكتور عماد عبد اللطيف في هذا الكتاب تحوم حول حمى الحوار دون أن تقع فيه، أي تتحدث عن ممكنات شروط الحوار سواء كانت مثالية أوواقعية أكثر مما تحدث عن طرائق وقوعه، وصور ممارساته الفعلية، فكيف تستطيع ذلك شعوب تختلف ثقافة وإدراكا وحضارة وأدبانا؟ كيف تقبل الشعوب من عثرات تواصلها، وتحسر من فحوات حوارها، وخطرات ومخاطر شقاقها واحترابها ؟ لتحول كل ذلك من عوامل صراع واحتراب إلى إمكانات تواصل وحوار وتعاون. لقد قال البعض في الغرب إن صراع الحضارات والثقافات قادم قادم ولابرء من احتراب البشر، بينما الحقيقة الفعلية التاريخية أن البشر كانوا دوما في حاجة مستمرة إلى بعضهم البعض أكثر من احتياجهم للعداوة والبغضاء والإحن، بل وصل الأمر بين الشعوب إلى أن تصورت الآخر عدوا افتراضيا تبنيه بوهمها وخوفها وهلعها على طموحاتها وأطماعها ثم تنقل عدوها الافتراضي من عالم الإدراك والتصور إلى أرض الواقع لبكون عدوا تاريخيا حقيقيا رغما عنه ليدفع مأسى سبوء الظن، وارتباك الإدراك، وأغاليط الصبورة، واشتباهات وشبهات الوعى بالآخر،

إن بناء الصور الإدراكية والسياسية والدينية المشوهة والمغلوطة لبعضنا البعض قد قوض من حقيقتنا الإنسانية المشتركة وهي حقيقة صلبة، كما قلل من فرص اللقاء الحضاري والإنساني بين الشعوب، وطابق بين أوهامنا عن الحقيقة والحقيقة ذاتها، أي بين الناس في حقيقة شحمهم ولحمهم ومانتصوره عنهم، وجعلنا كل ذلك غير مؤهلان ضيوفا تاريخيان فوق هذا الكوكا الجميل، فكم نظر الغرب

الأوربي للواقع العربي الإسلامي بعين الربية والتوجس والقلق وهذا واضح حتى في أدق لحظاتنا التاريخية في ثورة ٢٥ يناير؛ إذ يرانا الغرب بعبون غربية، فبرانا حالة غير غربية، تعانى من قصور ديمقراطي مستديم، وانخفاض مزمن لسقفها الإنساني، ومن ثم فنحن في عبون الغرب بلا تقاليد تاريخية حقيقية، وبلا أفق أخلاقي محدد، وبلا برنامج ديمقراطي معقول أو حتى مقبول، ومن ثمن فنحن غير قادرين على الدخول في الزمن العولمي الكوني، وانظر معي كيف يفسر أحد المفكرين الغربيين (سيرج لاتوش) طرائق النظام العالمي الثقافي الجديد في التعمل مع ثقافات وقيم وحضارات الشعوب الأخرى: إن تبنى أحكام الغرب يستتبع تبنى الفعل الذي يتصوره، والواقع أن مجتمع العالم الثالث المحكوم عليه عالمياً بالتخلف لا ملجأ له إلا إدراج فعله في إطار إستراتيجية للتنمية، ويوصفها النتيجة الضرورية للاستعمار الذاتي "تغدو التنمية في الواقع مواصلة وإطالة أمد للاستعمار، لقد كتب أحد خبراء التدمير على نحو موح للغاية" التنمية الاقتصادية لشعب متخلف لا تنسحم مع الاحتفاظ بأعرافه وعاداته التقليدية، وتمثل القطيعة مع هذه الأخيرة شرطاً مسبقاً للتقدم الاقتصادي والمطلوب ثورة في مجموع المؤسسات وأنماط السلوك الاجتماعية والثقافية والدينية وبالتالي في الحالة النفسية، وفي الفلسفة، وفي أسلوب الحياة، وينتمي ما هو مطلوب إذن إلى اختلال اجتماعي بنبغي إثارة الشقاء والسخط بمعنى أنه ينبغي تطوير الرغبات فيما وراء ما هو متاح بلا انقطاع، ويمكن الاعتراض على المعاناة والشرخ اللذين ستؤدى إليهما هذه العملية، غير أنه يبدو

أنهما يشكلان الثمن الذي ينبغي دفعه مقابل التنمية الاقتصادية)، وهذه النظرة (الآخرية) للآخرلا ترى، ولاتحب أن ترى، أو لايمكنها أن ترى الآخر إلا من خلال ما ترسخ من صور معرفية وإدراكية وتاريخية الذي تراه وفق نسق مركزي عولمي اختزالي، مماقلل من فرص التسامح في الرؤية، والتعدد في النظر، والانفتاح في التاريخ، وفي مقابل الصورة الغربية عن العالم العربي، نجد الصورة العربية عن العالم الغربي، فكم نظر الواقع العربي للغرب على أنه المسؤول مناشرة عن تقويض المجتمعات العربية الإسلامية، وتعويق انتقالها التاريخي من القرون العربية الوسطى للمحتمعات الكونية العالمية المتطورة، وكلا الصورتين مغلوطة مشوهة، لأن الصورتين المشوهتين قامتا على تصورات وإدراكات غير إنسانية وغير تاريخية تفتقد البعد الجمالي والإنساني القائم على التواصل الحق الفعال بين الشعوب، لقد كان التواصل بين الشرق والغرب في معظمه إما نتبجة سوء قصد أو سوء فهم، وكلاهما نتيجة طبيعية لعدم الرغبة في الفهم وليس لعدم القدرة على الفهم، فما لا نعتاده في قاموس لغتنا واحترامنا وتواصلنا نحذفه من قاموس الوجود والتاريخ أصلاء فكيف نفيق معا غربا وشرقا من قواميس الاتهامات المستقة، وصور المصادرات القبلية، والإدراكات المشوهة لنقبل على بركة الحياة التي هي أصل إنسانيتنا المشتركة؟وهل لكل هذا علاقة ما بأنساق اللغة والتصورات والعادات والديانات والثقافات والبلاغات التي تؤسس وعي الشعوب عن معضها المعض وتحدد مجالات خيالها وإدراكها وممارساتها؟ وهنا يثور سؤال مهم وهو: هل ما كتبه المؤرخون

والمجللون والمفكرون هو الواقع التاريخي بالفعل؟ هل نحن الذين نكتب التاريخ أم يكتبنا التاريخ أيضا بوصفنا كائنات ثقافية رمزية محازية، وهل هناك مسافات معرفية ومنطقية حاسمة وإضحة بوصفنا كائنات ثقافية رمزية مجازية وكائنات تاريخية فعلية؟ أم كلاهما صور لغوية افتراضية \_ عن الواقع الفعلى \_ ضمن صور لغوبة أخرى تكتبها اللغة أو تتركها، تعبها أو تنساها ـ أو تهملها أو تكتبها بوصفها نسبانا متكررا لا بحضر أبدًا ـ ضمن ما تكتب أو تهمل ؟!! ما علاقة الكتابة بالواقع والتاريخ وعلاقة الوعى الإنساني بهما؟ وما علاقة التاريخ والواقع بالكتابة؟ وكلاهما سرد معرفي سوسيوثقافي محدود بحدوده المعرفية والمنطقية والتاريخية والإنسانية والمجازية. وإذا كان هذا صحيحًا إلى حد كبير فكيف تنكتب سرود الوعى على سرود الوعى؟ وربما كانت هذه الأسئلة أجدى للبحث والفكر واللغة والتاريخ والأدب والبلاغة من رتابة الأجوبة المعرفية والاجتماعية والسياسية والتخييلية التي اعتاد سياسبونا ومفكرونا وكتابنا على ترسيخها، وإشاعة وهم المطابقة والمماهاة بين النظرية والواقع، والسردي والحقيقي، والإنسان ومانتخيله عنه، وتثمين زيف الاتساق بين حقيقة الأشياء وطبيعة اللغة المعبرة عن هذه الحقيقة ؟ أي بين الطبيعي الكتلى الحسى الفعلى والاصطناعي الرمزي الافتراضي! ولعلنا نضيء الصورة أكثر فنستعير هنا تصورات بورخيس في محاكاته الساخرة لآلية الكذب بالواقع وليس مجرد الكذب على الواقع فيقول: حيث يسعى خرائطيو إمبراطورية لوضع خريطة مفصلة تغطى مجموع مجالها الترابي

بدقة كبيرة، ومع أفول الإمراطورية، بدأت خريطتها تتفتت شيئا فشيئا، لقد حذت الخريطة حذو الأرض كما لو تعلق الأمر بلحم فاسد محكوم عليه بالتفتت وبالعودة إلى مادته الأصلية (الأرض)، وهذا يؤكد أن الخريطة لم تعد محاكاة للأرض، والثقافة والفكر والعقل والسياسة والاجتماع والإدراك والقيم في لم تعد محاكاة للواقع نفسه، بل صاروا جميعا نفيا للواقع بالواقع، وتأسيسا لوهم الواقع في مقابل واقع الواقع، حتى يتمكن السياسيون من تسييل حدود الواقع لتكون حدوده الكلمات والشعارت لا حدود جسمه الفعلى. فيتم الاستغناء بالكلمات والتصورات عن الأشياء، وبالأوهام عن المنطق، حتى يتسنى لهم من بعج تبرير الوهم بالمنطق، والجهل بالعلم، مما يقلل من فرصة الحوار الحقيقى بين الشعوب لتصل إلى اللحظة الحرجة القاتلة.

الحقيقة أننا نرى أن الأصل فى حوار الثقافات والحضارت والكائنات والموجودات هو ثراء الاختلاف بين بلاغات الثقافات، لا فقر التطابق بين الشعوب، وتسلطية المماهاة بين الهويات، وفوضى الذوبان فى نرجسية الذات ومركزيتها المقيتة، إن كل حوار وكل تفكير قائم على مركزية الرؤية والتصور هو عمل مرآوى استنساخى يجرى بين نرسيس والخطيئة، وهو صورة من صور الرياء والازدواج والخديعة، حيث يتم حصر الكائن والوجود والكينونة إما بين نرجسية تصورية مريضة، أو بين هجاء إدراكى ثقافى عدمى، فكيف إذن نلتقى حول حد إنسانى وثقافى وخلقى معقول ومقبول ومشترك بين الشعوب؟ وكيف نحول الاختلاف الثقافى والحضارى والأيديولوجى

والدبني والعرقي بين الشعوب من عوامل صراع واقتتال واعتداء إلى عوامل تعدد وخصوبة وانفتاح ؟ وهل ثمة علاقة وثبقة بين حدود الفعل النشري وإمكان الحوارين الشعوب وطبيعة النماذج المعرفية والثقافية والحضارية المتحكمة المهيمنة ـ بل الصانعة ـ على وحدان وعقول وتصورات الشعوب التي تصدر عنها؟ وهل حدود الحوار والاختلاف والاتفاق بين الشعوب هي حدود اللغة والثقافة والقيم التي تصدر عنها هذه الشعوب؟ حيث حد اللغة هو حد الوجود وجودا وعدما، وإذا صح ذلك إلى حد كبير فهل يعني ذلك أن الثقافات التي تتعايش بين ظهرانيها الشعوب المختلفة المتعددة هي موجودات لغوية تصورية معرفية في المقام الأول والأخير؟ وإذا صح ذلك فهل الخطأ في التعيير هو خطأ أساسي في التفكير؟ والأخطاء السياسية والعسكرية بين الشعوب هي أخطاء معرفية وقيمية وثقافية وبلاغية؟ وكل صراع مادي على الأرض هو نتيجة حتمية ومباشرة للصراع الإدراكي الثقافي ولما تبرسب في الوعي والخيال واللغة بين المتصارعين، مما يؤكد أن لاحوار ولاتواصل ولاتراجم بين الشعوب مالم بكن كل طرف من أطراف الحوار مستعدا بل قادرا على التنازل عن جزء حبوبي أصبيل من ذاته وكنهه وجوهره أي من وعبه نفسه كي يستطيع أن يري الآخر في اختلافه ويراءته وحقيقته الأولى بلا تلوث دلالي أو تعتيم صوري، ومن ثمة يتقبله بل ويكتشفه، ويكتشف معه ذاته وتاريخه وروحه وخياله أيضا، فكما يقول روجيه جارودي إن: الحوار بين الحضبارات يفترض أن يكون كل طرف مقتنعًا بأن ثمة شيئًا يمكن أن يتعلمه من الطرف الآخر. ومن ثمة فلن يكون

الحوار حقيقيا جادا منتجا مالم يكن يشعر فيه كل طرف من الأطراف المتحاورة أنه على شفا حفرة من خسارة جزء من ذاته، ومن ثوابته ومن عادات إدراكه، ومسلمات تصوراته، في مقابل ما بخسيره محاوره بالمقابل من نفس جنس ماخسيره محاور الأول، الحوار الحقيقي عرق وكد ومجاهدة وتفكيك وفحص وهدم وبناء، ومن هنا فالحوار الحقيقي المنتج هو دائما حوار (بيني ثقافي) أي يقع على الحدود بين الثقافات، والشروخ بين الإدراكات، والفجوات بين الهويات، هو حوار تخوم وليس حوار أنساق ومركزيات، فهناك فارق معرفي حاسم بين الجدليات المطبقة الجاهزة التي نستوردها إلى واقعنا لنعيد تطبيقها يشجمها ولحمها في بلادنا وبين الإفادة الجدلية التاريخية من النظريات السياسية والعلمية والفلسفية، ذلك أن مفهوم العلم التجريبي نفسه مفهوم اجتماعي ثقافي تاريخي في المقام الأول، فليس هناك علم عالمي، ولانظريات مطلقة عامة صالحة لكل زمان، ولكل شعب ولكل ثقافة، فالتعميم الشامل دمار كامل، فالعلم التجريبي والإنساني مفهوم اجتماعي يشتبك مع غيره من الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة، فالنظريات العلمية وقائع احتماعية بالمعنى الفلسفي العميق لمعنى الواقعة الاجتماعية، وطالما كل واقعة هي واقعة معقدة شديدة التركيب والجدل والترامي إلى غيرها من الوقائع، فلا يمكن فهم أنة واقعة علمية أو سياسية أو فلسفية أو لغوية أو أدبية أو ثقافية إلا إذا تعرفنا على مكوناتها الداخلية البنيوية المعقدة من جهة، واستوضحنا علائقها التعددية الثقافية المنفتحة على غيرها من الوقائع الروحية والفكرية، والمادية

والاحتماعية من حهة أخرى، واستشرفنا علاقاتها المبتقبلية الكمينة التي تترامي إليها من حاضر الماضي إلى حاضر الحاضر إلى حاضر المستقبل من جهة أخيرة، ولن تكون دراساتنا السياسية والثقافية والحمالية والاحتماعية خصيبة خلاقة الاإذا تصورناها حركة نشاط معقد داخل أنظمة معرفية وفلسفية وتاريخية وتجريبية معقدة ومتباينة ومتداخلة أي في حالة من " (الحدل البيني التشعيي )، وهنا تصير مفهوم الحدل العلمي الأصيل ناظما للنُظُم لا بانيا للعناصر ، حدل أنساق معقدة متداخلة لا حدل عناصر معزولة، وكفي، ففي أدبيات العلم المعاصرة تتنامى اتجاهات نقدية جدلية جديدة تتبنى مفهوم التعقيد في فحص وفهم وتفسير الظواهر الاجتماعية والثقافية والسياسية، ومفهوم التعقيد العلمي الجدلي التاريخي المفتوح بشمل دراسة كافة ظواهر ومؤسسات المحتمع، دراسة داخلية وخارجية كمية وكنفية معا في ضوء مفاهيم جدلية تركيبية معقدة تداخل بين الوصفي التجريبي والتصوري العقلاني والميتافيزيقي الماورائي فدائما تقع الظواهر الوجودية والاجتماعية داخل الأطر الفكرية والمنهجية وخارجها أبضاً متحركة متحولة بين الموضوعية السبيبة والدورية اللاسبيبة ما بين الحتم والاحتمال والمستقبلية بما يطرح أطرأ معرفية ومنطقية جديدة أكثر راديكالية واستشرافية لتحديد وعي وتفسير الظواهر والحادثات والمواضعات والأنساق.

إن العالم والواقع والمجتمعات والتواريخ تتحرك بقوى اللامعنى الميار قوة المعنى، وبحيوية اللانسق والفراغ والغياب المبثوثة في

نواحي العالم من حولنا داخل بنية العقل وخارجها، فإن واحب العلم بالواقع واللغة والوجود أن يقفوا جميعا على منطق الفجوات، لامنطق الامتلاءات، ومنطق التفكك لا منطق الاتساق، ومنطق الشروخ لامنطق المماهاة، فإذ أضفنا إلى ذلك أن الواقع ليس معروفا بالكلية أو حتى من المكن أن نعرفه معرفة مطلقة أو موضعته بالتمام داخل حدود النسق والتصور والتعريف وحب بالضرورة تفكيك مبتافريقا الجهل في ضوء الوعى بمنتافيزيقا الحقيقة، فلا نستطيع أن نسلم بالطمأنينة لماعرفناه أو ما ليس مجهولا بالكلية حتى نسلم يجهلنا المطلق به، بل إن أعظم وأخطر ما في الواقع والتاريخ والعالم هو قابليتهم جميعا لإمكان فعل التعرف وليس إمكان فعل التمنطق، فالواقع واقعات، والزمان أزمنة، والمكان أمكنة، وبالتالي فالمعرفة نشاط وحربة وجدل لانهائي بتكامل دوما بطاقة اللاتكامل اللانهائية المبثوثة في الموجودات والأشياء والأحياء والنصوص والعلوم، بعيدا عن فكرة المنطق الموضوعي الذي هو اتساق وانغلاق ونظام، وهنا لا مفر لنا جميعا غربا وشرقا من إجراء هذا الحوار (البين ثقافي) الذي بحتاج في نظرنا إلى تأسيس بلاغات حديدة، بلاغات مابعد حداثية، بلاغات مابعد الهويات المركزية الكونية الاختزالية المقيتة، وفي هذه البلاغات البينية التواصلية الجديدة نتحول جميعا شعوبا وأفرادا من خصوم ألداء إلى أحباب شركاء، ومن فكر الوصاية والاستعلاء إلى فكر والأكفاء، حيث يحس المتحاورون جميعا أنهم شركاء فيما يتحدثون فيه فهم قادرون على التكلم والحوار في أكثر من معجم وواقع وبلاغة معا وفي نفس الوقت، وهنا نتجاوز البلاغات

وضعية البلاغات المركزية المهيمنة، وضعية الثنائية التاريخية الشهيرة يين الغالب والمغلوب ووضيعية من لايتكلم بذاته بتعبير (غياتري سبيفاك) ومن لا يوجد له مكان ووضع، حتى وإن كان معارضا إلا بعد اعتراف سيده الذي بهيمن عليه، نتجاوز كل ذلك إلى بالغات تواصلية جديدة تبتكر فضاءا ثقافيا بينيا إنسانيا مشتركا يمتك فيه كل محاور معجمه الثقافي والتاريخي الخاص به داخل المشترك الكوني الوسيع الذي يتخلى عن ادعاء كونية الفهم ومركزية الممارسة إلى تعددية المشاركة، وإنسانية الوعى، وانفتاحية الاجتهاد، وتشعبية المنظور، حيث لافضل لعقل على عقل ولالمحاور على محاور إلا بالحجة الكثر عدلا ودقة تجاه الحقيقة التي هي أعلى منا جميعا، وتحتاج إلى جميع اجتهاداتنا بصورة حتمية لاخيار لنا فيهاكي نرتقي لأفقها السامي القريب البعيد، فالحقيقة ليست نسبية فقط كما هو شائع في الأدبيات السياسية والثقافية العربية والغربية معا، لكنها أبضا مطلقة التوليدات والإحالات والتصاديات والتداخلات والتراميات والمكنات، أي أن الحقيقة هي حقيقة الاستعادة للحقيقة باستمرار، وهي التكامل اللامنتهي، أو التكامل الذي بتكامل بطاقة اللاتكامل، فالحقيقة في أي صورة من صورها إن هي إلا احتمالات ضمن احتمالات أخرى روج لها العقل الجمالي السياسي السائد وأسس قواعدها التصنيفية حتى صارت حقيقة شائعة مهيمنة، وهذا الوعى البلاغي الجديد يستدعي ضرورة كتابة الغياب في الحضور والتحجب في اللاتحجب، والتشتت والتبعثر في النظام والتطابق، والغموض في الوضوح، والارتياب والنسيان والقلق في اليقين

والاتساق، والتصدع في النظام، أي لا بد من ملء المسافات المعرفية والتخييلية والمنطقية الغائبة بين الواقع وصورة الواقع، واللغة والشيء الذي تعير عنه ـ بالاختلاف والتشعيب والتشذير اللامنتهي، فتكون الحقيقة أفقا لتوليد المفارقات تلو المفارقات، وهذا يستدعى بالضرورة رؤية الطرق المعرفية والجمالية عبر منظورات وطرائق احتمالية تعديية تدرجية تراتبية حيث لاتقع اللغة أمام الواقع، بل يقع الواقع والتاريخ والوجود أمام اللغة والنظرية والنسق، وهذا تؤسس لتلاغة التفتيت والتشذير اللامنتهي الي حوار بلاغة التركيب الحدلي الموضوعي، وهو لا يعني الهدم والتدمير المجاني ـ كما يدعي بعض متوهمة الحداثة سياسيين ونقادا وكتابا وهم كثر في العالم العربي والغربي معًا ـ بل يعني التوسيع المفهومي، والتحقيل المعرفي، والتكثيف الدلالي، والتخصيب التخييلي، ونفى التعميم والتجريد والدقة والوضوح بوصفها أليات سياسية شمولية تسلطية تحصر الواقع والكائن واللغة والأشكال والتواريخ والوقائع وتقصى الاختلاف المادي المذهل الثاوي في بنية الموجودات والأشبياء والأحياء، فالمعرفة دائما ثورية تشعبية تتماكل بطاقة اللاتكامل المفتوح على الواقع والعالم، وهي لا تنفى الهوية والعلة، والحد، والقصد والمعنى كما يشيع هما وتسلطا عند أصحاب المرجعيات السياسية والثقافية والمنطقية والجمالية التجريدية القمعية، لكنها تستعاد وتبنى عبر المقاومة السياسية والاجتماعية والجمالية والنضال المعرفي المنهجي ضد تسلط الهوية الجمعية، وقمعية المرجعية الثقافية، لتستعبد بناء قوة الواقع وجبوية التاريخ وتعددية

المكن ولانهائية المحتمل، واستشرافية التحريبي. وهذا يؤكد لنا أن لا اجتهاد جاد بدون هوبة تاريخية نشطة، فكل حوار حقيقي خلاق هو ملتصق بصورة حتمية بتاريخيته وهويته المفتوحة على امكانها المتجدد دوما، فالهوية هنا لاتكون سجنا فيما قائم، بل انفتاح متجدد على ماهو قادم، فكل هوية هي خلفية تاريخية ثقافية حتمية في حركة كل حوار جاد، وكل عقل يجدف ضد شروط هويته وتجديد هذه الشروط يجدف ضد وجوده وتاريخه بالأساس، فنحن نصنع هويتنا بقدر ماتصنعنا، ونتكلم لغتنا بقدر ما تتكلمنا اللغة نفسها، ولا بمكننا التجديف ضد شروطنا التاريخية والسياسية والثقافية لأنها تمدنا بشروط تذوتنا وبكل معانى الوجود التي نبني عليها أساس كباننا كله، ومن هنا ينتفي الوهم الحداثي الشائع بين كثير من المثقفين في وضع التحديث ضد التأصيل، على معنى أن شرط الحداثة أن تكون تذويباً وتفتيتاً للأصول، وهذا وهم نفاه أساتذتهم في أوريا نفسها، واعتبروا أن كل تحديث هو تأصيل للعقل المحتمعي الثقاقي العام بوجه من الوجوه، فالشعوب لا تستفيد من حداثة الآخرين إلا ما كان متسقاً مع ذاتها الجمعية الماضية والحاضرة والمستقبلة معا، وكل معاناة لتراث الآخرين وأصول الآخرين لابد أن تمر وبصورة معرفية ومنهجية جبرية عبر معاناتنا لأصولنا وأدساتنا الخاصة سنا، وبالتأكيد فإن كل هذه الخبرات والتصورات والإدراكات تنبني باللغة وفيها، وكأن لسان حل الشعوب جميعا يقول: قل لي ماهي اللعبة اللغوية التى تتكلمها أقل لك ماهى شروط وجودك التاريخي وتواصلك الحواري، وإمكانات تحدياتك الحقيقية للتواصل مع ذاتك المتعددة

أولا ثم مع الآخر المتكوثر ثانيا، فاللغة هى القاسم البلاغى الإنسانى التواصلى المشترك بين جميع المتحاورين ومن ثم تصير القوى الرمزية الناعمة وعلى رأسها البلاغة هى مايحدد شروط التواصل الإنساني الجديد والجاد بين الشعوب.

لقد كان (علم الصورلوجيا)، هذا العلم المهتم بتتبع تصور الأنا عن الآخر عبر ثقافات العالم كله، من أخطر العلوم الثقافية والحضارية قاطية في تأسيس العلاقات السياسية والاحتماعية والثقافية بين الشعوب المختلفة تاريخا وقيما وأدبانا وإداراكا، وهو علم له علاقاته المعرفية والمنهجية والإدراكية الوثيقة يصورة الذات واللغة والواقع والتاريخ والخيال، سواء عند أصحاب الثقافة الواحدة، أو عند أصحاب الثقافات المختلفة، وهذا الوعى بالذات تحدده خرائط الإدراك أو ماسيمي بالخرائط المعرفية والذهنية، أو النماذج المعرفية العقلية mental maps, mind maps والمعرفية والبلاغية التي تكون بنية الوعى واللاوعي الإنساني معا يعرفها (يستخلصها العقل البشري من كم هائل من العلاقات والتفاصيل والحقائق، ليصل بها إلى مرحلة الخريطة الإدراكية العامة التي ندرك بها الظواهر والواقع والعالم من حولنا والصور الإدراكية هي النظريات التي ندرك بها الواقع وهي ليست مجرد رخارف وإنما وسيلة إدراكية لا يمكن للمرء أن يدرك واقعه دونها، أو حتى أن يعبر عن مكنون نفسه إلا من خلالها، وهي بالتالي مرتبطة تمام الارتباط بالنماذج المعرفية والإدراكية ورؤية الكون وخير وسيلة للتعبير

عنها.)، وهذا يؤكد أن (ما يُدرك متوقف على ما يُعْتَقَد )، لا أكثر ولا أقل وأن حتمية حدود الإدراك متوقفة على حتمية حدود النماذج المعرفية والسياسية والثقافية والتخييلية التي تحرك حدود الإدراك والوعى والتصرف، ويعدد ما في هذا العالم الذي نعيش فيه من بشر بعدد مافيه من خرائط إدراكية ومعرفية وبلاغية، تحدد له الأسبئلة المصربة الكبرى التي بتصوريها ذاته وواقعه ومحتمعه وقيمه وخوفه وأمنه والمجتمع المحلى والدولي من حوله، وبمقدار قدرتنا على فك الشفرات الرمزية والتواصلية والبلاغية لهذه الخرائط يقدر قدرتنا على التواصل معها، والعكس بالعكس، وفي غياب الوعى بهذه الخرائط المعرفية والذهنية يتعذر التواصل البشري إن لم يستحيل بين الأفراد داخل الثقافة الواحدة، أوبين الشعوب ذات الثقافات المتعددة والمختلفة، وفي ظل هذه الخرائط الإدراكية والمعرفية المهيمنة على عقول الثقافات والشعوب لامفر من العمى المعرفي والمنهجي المنظم الذي يحتوى الأنا ويستغرقها بالكلية في رؤية هوية وجوهر وطبيعة ثقافة الآخرين، فنجن بطبيعتنا الإنسانية كائنات منجازة رضينا أم أبينا، ولانستطيع أن نرى إلا من خلال طبيعة النماذج المعرفية والثقافية والإدراكية التي تتخلل وعينا ولاوعينا معاء ولانستطيع تجاوز ذلك أبدا إلا بشق الأنفس وفي سباق من الارتباكات والاضطرابات المنهجية المعقدة، فماهو متصور متوقف على ماهو معتقد كما قلنا، فتصوراتنا ووعينا موقوف على عقائدنا وتصوراتنا وأنساق مدراكنا وتخييلاتنا شئنا ذلك ام أبينا وبوعى

وبدون وعي، ولعل هذا تفسر إنا اللهجة النرجسية المتضخمة في ادعاء فهم مايدور حولنا سواء في واقعنا أو واقع الآخرين من حولنا، وهذا يدفعنا إلى القول ساخرين وجادين معا بأن تاريخ العلم البشاري هو تاريخ الحمق البشري، وتاريخ التعقل هو تاريخ اللاتعقل يصورة من الصور، حيث الواقع دائما هو الاستثناء وأوهامنا عن الواقع هي الأصل، وكلامنا هنا لايعني التقليل أبدا من قيمة المعرفية والعلم والمنطق ولكنه يعنى محاولتنا العلمية الحثيثة إعادة بناء العقل والمعرفة والمنهج من جديد، حيث العلم هو محاولة تجديد العلم، والمنطق هو إعادة بناء المنطق على الدوام، يقول المفكر المغربي عبد السلام بن عبد العالى: لا يكفي والحالة هذه أن نعزو عجزنا عن فهم ما: غدا عالمنا يعرفه من تحولات كبرى إلى عوامل أيديولوجية ونقول إن ذلك راجع لانهيار النظام العالمي القديم، وتفكك المعسكر الشيوعي، ولما أصباب منظومتنا الفكرية التي ركنا إليها لمدة غير قصيرة، من ارتجاج لايكفي كل ذلك، مادام العجز يطال حتى الظواهر الطبيعية، التي غدت عقلابتنا التقليدية أمامها مندهشة إن لم نقل عاجزة، ..... كل ذلك بدعونا أن نعبد النظر في جهازنا المفاهيمي وهي المماهاة التي نضعها بين العقل والمنطق، والتوازن والنظام)، ومن هنا تأتى الأهمية الكبيرة لكتاب الدكتور عماد عبد اللطيف عن (البلاغة والتواصل عبر الثقافات)، في هذا الظرف الثقافي العالمي الذي تعيشه الأمة العربية حال اشتباكها الثوري مع واقعها الثقافي من جهة والواقع الثقافي العالمي من جهة أخرى،

ويكشف الدكتور عماد عبد اللطيف في كتابه عن قصور معرفي منهجي واضح في طرائق تلقينا لأنفسنا والعالم من حوانا، مما أدي الى صعوبة الحوار الثقافي الصحي الخصيب بين الأنا في تعدد أطبافه من جهة والآخر في تكوثر تصوراته من جهة أخرى على كل الأصعدة، كما يكثيف الدكتور عماد من خلال عرضه لهذه الإشكالات المعرفية والثقافية والتواصلية عن وجود فجوة معرفية تخص أدوات التواصل وعملياته تحتاج إلى التجسير. وهو بحاول في كتابه الحالي تجسير جزء من هذه الفجوة عن طريق دراسة التواصل عبر الثقافات من منظور بلاغي اتصالى. ويعنى ذلك توجيه الاهتمام إلى اللغة يوصفها الأداة الأساسية لهذا التواصل، وإلى عمليات التواصل التي يتأسس التواصل عليها. وقد أفاد الدكتور عماد في يحثه من المعارف التي تراكمت في حقول مختلفة، اتخذت جميعًا من التواصل بين الثقافات موضوعًا لها، وعالجته من منظورات مختلفة، سعبًا للإجابة عن أسئلة مختلفة؛ هي البلاغة عبر الثقافات -Cross-cultural Rheto ric، وفي ضوء علوم التواصل عبر الثقافات. سوف يكون السؤال الأساس الذي يوجهه الدكتور عماد للإفادة من هذه المعارف هو: كيف يمكن الإفادة من هذه المعارف في تطوير التواصل بين العرب والغرب؟ لكن السؤال العام الذي يحرك الدراسة بأكملها هو: ما دور اللغة والبلاغة في تعزيز أو تقويض التواصل الثقافي والإعلامي مع الغرب؟ وكنف بمكن تطويعهما لتطوير سبل تواصل أكثر فعاليةً ونجاحًا؟ لقد وعي الباحث جيداً أن عوائق الحوار بين الشرق والغرب

كامنة أولا ويصورة أساسية في بنية الإدراك الثقافي والقيمي الذي تترتب عليه وجوه الصراع الأخرى الأكثر وضوحا ومناشرة مثل الصراع السياسي والديني والحضاري والعسكري، ونحن نرى أن ما يجمع بين أفراد النشر هو في الحقيقة أكثر مما يفرقهم، ومن هنا لابد للحوار الثقافي بين الشعوب أن يؤسس بلاغة حديدة للتواصل الإنساني الحميم المنتج القائم على احترام إرادة العدل والمساواة والتعاون والتكامل والاختلاف والتعدد، أي التركيز على قيم الشراكية الإنسانية وتثمن الجوهر الإنساني المشترك بن الشعوب والثقافات بما يحقق وجهنا الإنساني النبيل فوق الأرض التي نعيش عليها جميعا، إن هذا الكتاب يحمل مسؤولياته الثقافية الجادة ليضعنا حميعا في عمق المشكلات المقتقبة الجوهرية لمشكلة التواصل الإنساني والاجتماعي والسياسي والثقافي بين الشيعوب، فهو يفتح الأسئلة أكثر مما يسلم بالأجوية، وهو يقترح منهجية بلاغية عبر ثقافية حديدة للتواصل بين الحضارات والثقافات من منظور مصري عربي، يتحاور من خلاله بل يتجاوز به معظم الأطروحات المهمة التي كتبت في هذا السباق على المستوى المحلى والعالمي، ولعلنا نستحضر على الفور أثناء قراءتنا لهذا الكتاب أطروحات عالمة في ذات السياق يشتبك معها الكتاب في جميع ماتطرحه من مخاوف وقلق وانسجام ونفور، مثل أطروحة ونهاية التاريخ لفرانسيس **فوكوياما ١٩٩٢**، وكينيشي أوماي وأطروحة: **نهاية النول** القومية: صعود الاقتصاديات الإقليمية ١٩٩٥، وأطروحة بنيامين باربر الجهاد ضد السوق الكونية ه١٩٠ وأطروحة جراهام فوللر وإيان ليسر الإسلام والغرب بين التعاون والمواجهة ه١٩٠ وأطروحة صراع الحضارات لصامويل هنتنجتون ١٩٩٦ ووروبرت كابلان نهاية الأرض:رحلة إلى بدايات القرن الصادى والمشرين ١٩٩٦، وفريد هاليداى وأطروحة الإسلام وخرافة المواجهة ١٩٩٧ وأطروحة روجيه جارودى حوار المضارات ١٩٧٧، وجون إسبوسيتو التهديد الإسلامى: اسطورة ام حقيقة ١٩٩٨، وشيرين هنتر، وأطروحة فواز جرجس أمريكا والسلام السياسى:صدام الثقافات أم صدام المصالى جرجس أمريكا والسلام السياسى:صدام الثقافات أم صدام المصالى تعايش سلمى ٢٠٠٢ وأطروحة طارق على صدام الأصوليات ٢٠٠٢ وأطروحة روبرت كاجان نظرية القوة والعنف٢٠٠٠ ومحمد خاتمى وأطروحة حوار المضارات ١٩٩٨ وأخيرا أرى أنه قد أن الأوان لقراءة والغرب وإمكانية الحوار ٢٠٠٠، وأخيرا أرى أنه قد أن الأوان لقراءة كتاب الدكتور عماد عبد اللطيف، فهو خير مايعلن عن نفسه.

أ.د. أيمن تعيلب منيل الروضة ـ القاهرة.

مقدمة

ما الذى يمكن أن تكونه البلاغة؟

•

يجب أن نواجه حقيقة أننا إما سنحيا معا أن سنموت معا، وإذا كنا سنحيا معًا فلابد أن نتحاور." إلينور روزفلت

ما الذي يمكن أن تكونه البلاغة? ربما كان هذا هو السؤال المحوري الكامن وراء الدرس البلاغي عبر تاريخه. فالبلاغة العجوز التي عمرت ما يقرب من أربعة آلاف عام استطاعت تغيير جلدها ولغتها وصورتها وممارستها عشرات المرات. وقد شهدت العقود الأخيرة تناميًا مذهلا للدراسات البلاغية من حيث الكم والنوع والتخصص. فقد ارتادت آفاقًا لم يكن يحلم دارسوها يومًا أن يلجوها مثل بلاغة صفحات الإنترنت، والبلاغة الجنائية، وبلاغة العوالم الخوائلية. إلخ. كما استطاعت أن تقيم تحالفات معرفية مع حقول جديدة مثل علم المعرفة والاتصال والإناسة وتحليل الخطاب.

تمثّل أحد أبرز تجليات التجديد البلاغي في السنوات العشر الأخيرة في اهتمام علماء البلاغة بالتواصل عبر الثقافات

واللغات المختلفة. وقد أدى هذا إلى ظهور حقول معرفية جديدة، تدرس من منظور بلاغى أشكالا متعددة من التواصل والتحاور بين الثقافات. وهكذا ظهر ما يُعرف بالبلاغة التقابلية -Contra بين الثقافات. وهكذا ظهر ما يُعرف بالبلاغة التقابلية -stive Rhetoric والبلاغة عبر الثقافات -Cross-cultural Rhetoric وهى متول تهتم بدراسة الأبعاد البلاغية للتواصل الكتابي بين الثقافات المختلفة واللغات المختلفة. إضافة إلى البلاغة المقارنة المعايير والمبادئ البلاغية في الثقافات المختلفة.

لقد مارست البلاغة العربية القديمة عملية تبديل جلدها لتستكشف ما كان يمكن لها أن تكونه. غير أن الدراسات العربية المعاصرة تواجه عددًا من التحديات يمكن تلخيصها في أربعة أمور.

الأول- انشغالها بالتراث البلاغي العربي، وإهمالها للمنجزات النظرية والتطبيقية البلاغية المعاصرة.

الثانى- انشغالها بالخطابات العليا مثل الشعر والنثر الأدبى وإهمالها خطابات الحياة اليومية.

الثالث - انفصالها عن مشكلات المجتمع وتحولها إلى ممارسة أكاديمية شبه منعزلة عن سياقات إنتاجها الاجتماعية والسياسية.

الرابع- تجاهل الطبيعة عبر النوعية لعلم البلاغة والإخفاق فى الانفتاح على معارف وثيقة الصلة مثل علوم الاتصال والسياسة والاجتماع وعلم النفس.

هذه التحديات تطرح على البلاغيين العرب السعى نحو تجديد بعض جوانب الدرس البلاغي. وأحد سبل تحقيق ذلك هو الانفتاح على بعض المقاربات والمناهج البلاغية المعاصرة غير المألوفة للدارسين العرب؛ خصوصاً تلك التي تعد بإثراء الدرس البلاغي العربي؛ مثل البلاغة عبر الثقافات. وفي هذا الكتاب سوف أناقش بالتفصيل كيف يمكن الإفادة من المعطيات النظرية والإجرائية للبلاغة والتواصل عبر الثقافات في فتح آفاق جديدة للدرس البلاغي العربي من ناحية، وسبل توظيف هذه المعطيات في تفعيل أشكال التواصل الفردي والمؤسساتي بين العرب والغرب من ناحية أخرى.

### ١- أمداف الكتاب

التواصل بين الثقافات شكل من أشكال التواصل، قد يكون لغويًا أو غير لغوى. وسواء أكان حوارا فرديا أم جماعيا فإنه يخضع لسنن التواصل، ويتقيد بقوانينه. وككل أشكال التواصل توجد عوامل وأسباب تدفعه في طريق النجاح والفاعلية، وأخرى تجذبه إلى مهاوى الانهيار والفشل. هذه العوامل والأسباب تخضع للدراسة من قبل عدد من الحقول المعرفية المعاصرة مثل علوم التواصل والبلاغة والتداولية. وأيٌ مسعى جاد لتفعيل التواصل بين الثقافات لابد أن يفيد قدر ما يستطيع من هذه العلوم، ويوظف الذخيرة المعرفية التى قدمتها في استكشاف عوامل الضعف التى تعتوره، ومكامن المشكلات التى تعترضه، وطبيعة التحديات التى تواجهه. وقد حمل هذا الكتاب على عاتقه القيام بجزء من هذه المهمة؛ فيما يخص الأبعاد هذا الكتاب على عاتقه القوار بين العرب والغرب.

## يرجد هدفان لهذا الكتاب:

الأول: عملى هو تشخيص المشكلات اللغوية والبلاغية التى تعوق التواصل العربى-الغربى أو تُفشله، وتحديد جذور هذه المشكلات والأسباب المؤدية إليها، واقتراح بعض الحلول العملية للتغلب عليها أو تقليل تأثيرها السلبى. ويتحقق ذلك من خلال الإفادة من المعرفة الأكاديمية المتراكمة حول نجاح أو فشل التواصل بين الثقافات المختلفة بعامة وبين العرب والغربيين بخاصة، ومحاولة رسم خريطة للمعارف الضرورية التى يحتاج إليها مخططو التواصل مع الغرب ومقيّموه والمشاركون فيه.

الهدف الثانى نظرى: هو محاولة وضع تأسيس نظرى لبعض أوجه الشبه والاختلاف بين اللغة العربية والثقافة العربية من ناحية، والثقافات الغربية – خاصة اللغة الإنجليزية والثقافة الأنجلو أمريكية – من ناحية أخرى. هذا التأسيس النظرى الذى يجمع بين عناصر بلاغية وتداولية واتصالية يبدو ذا أهمية حاسمة ليس فى مشروع التواصل مع الآخر الغربى أو الشرقى فحسب بل فى مشروع معرفة الذات العربية قبل كل شيء.

# ٧- منهج الكتاب وتقسيم فصوله

يقوم الكتاب الحالى على مسلمة هي أن التواصل العربي-الغربي شكل من أشكال التواصل الإنساني يتأثر بعوامل انهيار التواصل أو فشله Communication failure or break down فشله ووضوحها وشفافية الوسيط وعوامل التشويش وأسباب سوء

الفهم أو التأويل المفرط. وفي حالة التواصل بين ثقافتين مختلفتى اللغة تُضاف عوامل أخرى تؤثر في نجاح التواصل بين الثقافات أو فشله أهمها: التباين اللغوى والثقافي، واختلاف الأنماط البلاغية في الثقافتين المتحاورتين، والصور النمطية السلبية stereotypes التي تكونها كل ثقافة للثقافات واللغات الأخرى. فالتواصل بين الثقافات معرض بدرجة أكبر للفشل والانهيار بسبب اختلاف الشفرات اللغوية وتباين دلالة العلامات غير اللغوية، واختلاف طريقة كل ثقافة في التواصل والتحاور. إضافة إلى الصور النمطية التي تترسخ في أذهان أبناء ثقافة ما عن أبناء الثقافات الأخرى. ولأن التواصل بين الثقافات أكثر قابلية لوقوع أبناء الثقافات الأخرى. ولأن التواصل بين الثقافات أكثر قابلية لوقوع حالات سوء الفهم وانهيار التواصل فإن مخططي هذا التواصل وممارسيه لابد وأن تتوفر لديهم معرفة أكاديمية عميقة وشاملة بالأسباب التي قد تؤدي إلى سوء الفهم أو انهيار التواصل بوجه خاص، والعوامل التي قد تؤثر في التواصل بين الثقافات بوجه عام.

الكتاب الحالى معنى بتقديم مثل هذه المعرفة فيما يتعلق بالأسباب والعوامل اللغوية والتواصلية والبلاغية التى تؤثر فى التواصل بين الثقافتين العربية والغربية. ويقوم فى سبيل تحقيق ذلك بالاعتماد على منهج وصفى مقارن، يتتبع الخصائص اللغوية والبلاغية والتواصلية للثقافتين العربية والغربية، ويقارن بينها، ويستكشف الآثار الإيجابية أو السلبية التى قد يُحدثها اختلاف هذه الخصائص فى التواصل الحالى أو المستقبلي بين العرب والغرب. كما يتبنى الكتاب فى بعض مواضعه منظورا معياريا يقترح من خلاله بعض الحلول والتوصيات التى تسهم فى التقليل من آثار هذه الاختلافات أو تجاوزها.

ينقسم الكتاب إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. تتناول المقدمة أهداف الكتاب ومنهجه وتقسيمه وتتضمن عرضًا نقديًا للدراسات العربية المنجزة حول موضوعه. أما المبحث الأول فيدرس السياق التاريخي والسياسي الذي نشئت فيه فكرة التواصل عبر الثقافات، كما يتعرض بإيجاز لغايات هذا التواصل وكيفياته وأنواعه وطبيعة المشاركين فيه. في حين يناقش المبحث الثاني بالتفصيل دور اللغة بشكل عام في التواصل مع الغرب؛ من حيث هي أداة للحوار من ناحية، وأداة لتشكيل الثقافات المتحاورة من ناحية أخرى. وسوف تُعالَج في هذا المبحث بعض جوانب العلاقة بين اللغة والفكر والمجتمع التي تخص الحوار العربي – الغربي.

التواصل بين الأفراد أو الثقافات قد يكون بواسطة الكتابة أو المشافهة، والتواصل الشفاهي قد يكون بواسطة اللغة أو العلامات غير اللفظية non-verbal signs مثل الإشارة والإيماء وحركة الجسد والرموز والصور. ونظرا للتمايز الكبير بين كلا الشكلين من التواصل فقد انفرد كل منهما بمبحث خاص؛ استنادا إلى خصوصية الحقل المعرفي الذي يدرسه، والمناهج التي يستخدمها. أما المبحث الثالث فيتناول التواصل مع الغرب من منظور بلاغي؛ ويعالج تأثير اختلاف الأنماط البلاغية للثقافتين العربية والغربية على التواصل الكتابي بينهما. ويتم فيه اقتراح بعض الإجراءات التي قد تؤدي إلى تحييد الأثر السلبي لهذا الاختلاف أو تقليله من ناحية، وتدعيم الأثر الإيجابي من ناحية أخرى. ويستند هذا المبحث إلى زخم من الكتابات

الأكاديمية التى أنتجت على مدار العقود الأربعة الأخيرة فى إطار البلاغة التقابلية contrastive rhetoric، وتطويراتها فيما يُعرف بالبلاغة بين الثقافي intercultural rhetoric، وهي حقل معرفي معنى بالمقارنة بين أساليب ونظم اللغة المكتوبة في لغات وثقافات مختلفة، والبلاغة عر الثقافات.

أما المبحث الرابع فيتناول خطوات التواصل الشفاهى بين العرب والغرب. كما يدرس تأثير اختلاف الثقافتين العربية والغربية على دلالة العناصر غير اللغوية مثل الإشارات والأصوت والحركات. إلخ، وعلى طرق استخدامها، وأثر ذلك على التواصل بينهما سلبًا أو إيجابًا. وفي سياق ذلك سوف تُقدَّم اقتراحات وتوصيات لتقليل الأثر السلبي الذي قد تمارسه هذه الاختلافات الثقافية على التواصل القائم أو المتوقع بين العرب والغرب، وتعزيز الأثر الإيجابي لهذه الاختلافات. ويفيد هذا المبحث من بعض المنجزات الأكاديمية الهامة في حقل دراسات التواصل بين الثقافات -cation studies communi بوجه عام، وحقل دراسات التواصل بين الثقافات -mication studies وحقل دراسات التواصل بين الثقافات.

وأخيرا تأتى الخاتمة لتتضمن النتائج العامة للبحث ولائحةً ببعض التوصيات الموجهة للأفراد أو المؤسسات العربية المشاركة فى التواصل العربي-الغربي، وقائمةً تتضمن الموضوعات التي أقترح أن تدرس بشكل أكاديمي لسد بعض الفجوات الموجودة في المعارف العربية الضرورية لانجاح هذا التواصل.

#### ٣. الدراسات السابقة

لقد كان الجدل والحوار والمناظرة من الموضوعات التى حظيت ببعض عناية العرب القدماء فى عصرهم الذهبى. ويكشف عن هذا الاهتمام الكتب العديدة التى وصلت إلينا، والتى اختصت بدراسته وإرساء تقاليده ووضع أطر لقواعده وأخلاقياته (۱). وقد عاود العرب الاهتمام بهذه الموضوعات فى العصر الحديث. ويمكن تصنيف هذه الكتابات إلى التوجهات الآتية:

۱- توجه معنى بما يمكن تسميته إرشادات الحوار. ويتضمن كتابات تقدم بعض التعاليم والنصائح والإرشادات للمشاركين فى حوارات أو مناظرات بهدف إنجاحها. كما تحاول أن تصوغ الأخلاقيات والآداب التي يجب الالتزام بها والعمل في إطارها قبل التحاور وأثناءه وبعده. وغالبًا ما تتضمن هذه الكتابات نماذج لحوارات ناجحة، وإحالات لأشخاص يمثلون قدوة في الحوار. ويمكن أن يُعد كتاب عبد القادر الشيخلي المعنون بـ "أخلاقيات الحوار"، نموذجًا لهذه الكتابات(٢).

٢- توجه يعنى بالبحث في خصائص نوع محدد من أنواع التواصل في سياق تاريخي أو سياسي محدد. ويكون هدف الكتابات التي تنتمي إلى هذا التوجه الوقوف على الخصائص النوعية لمثل هذا التواصل، والدلالات التي تنطوي عليها هذه الخصائص. وغالبًا ما تكون معنية بتقديم اقتراحات لتطوير مثل هذا التواصل من خلال الكشف عن المشكلات التي توجد فيه. ويمكن أن نمثل لهذه الكتابات بدراسة حسن وجيه المعنونة بـ"أزمة الخليج ولغة الحوار السياسي في الوطن العربي"(٢).

7- توجه يُعنى بالبحث فى ذخيرة الحوار Dialogue Repertoire التى أنتجت فى فترة تاريخية بعينها. وغالبًا ما يكون هدف الكتابات التى تنتمى إلى هذا التوجه هو توثيق ودراسة الحوارات التى أنتجت فى فترة تاريخية ما، والوقوف على بعض خصائصها، وأحيانًا مقارنتها بغيرها من الحوارات التى تنتمى إلى فترات تاريخية أخرى. ويمكن أن نمثل لهذا التوجه بسلسلة الكتابات التى تناولت الحوار العربى –الأوروبى فى أواخر سبعينيات القرن العشرين؛ مثل كتاب "المضمون السياسى للحوار العربى الأوروبى"، وكتاب "الحوار العربى الأوروبى واستراتيجية التعامل مع القوى الكبرى"، وكتاب "الحوار العربى الأوروبى الأوروبى: وجهة نظر عربية ووثائق"(٤).

التوجهات الثلاثة السابقة لم تكن مرتبطة بالتواصل بين العرب والغرب أو بمشروع الحوار بين الحضارات. وفي الغالب فإن التواصل الذي تدرسه هو تواصل داخل الثقافة الواحدة، وليس عابراً للثقافات. وما يميز بين المتحاورين في مثل هذه الدراسات هو الخلاف في الإيديولوجيا أو المعتقد أو الرأى؛ وليس الاختلاف في اللغة أو الثقافة.

على الرغم من أن هذه الدراسات معنية بالتواصل الداخلى؛ فإنها مفيدة فى سياق التواصل بين العرب والغرب. فمعظم إرشادات الحوار يمكن أن تنطبق على الحوار بين أبناء الثقافة الواحدة وأبناء الثقافات المختلفة. كما أن دراسة الحوارات التراثية يتيح استلهام الخبرات التاريخية، وإظهار أن فعل الحوار يضرب بجذوره فى عمق التراث العربى. وأخيراً فإن دراسة نماذج من الحوار العربى

الداخلى يتيح التعلم من تجارب الحوار الداخلى، ومحاولة تعزيز الجوانب الإيجابية وتحييد الجوانب السلبية عند الانتقال من الحوار الداخلى إلى الحوار بن الثقافات.

3- توجه يُعنى بشكل مباشر بمسالة التواصل بين الثقافات والحضارات والأديان المختلفة. وهو توجه حديث نسبيًا، ربما ترجع أوائل الكتابات فيه إلى ثمانينيات القرن العشرين. وعلى الرغم من المدى الزمنى القصير الذي يشغله هذا التوجه -حوالى ثلاثة عقود- فإن ما ألّف في إطاره من كتابات يفوق بكثير -كماً وكيفًا- كل ما ألّف في إطار التوجهات الثلاثة السابقة. وربما يرجع ذلك إلى ارتباط الكتابات في هذا التوجه بمشروعي حوار الأديان وحوار الحضارات. وليس أدل على ثراء هذا التوجه من أنه محور أنشطة العديد من المراكز البحثية والأكاديمية في كثير من دول العالم العربي، التي غالبًا ما يكون حوار الحضارات أو التواصل بين الثقافات جزءً من اسمها(٥).

الكتابات التى تدخل فى إطار هذا التوجه تناولت قائمة عريضة من الموضوعات. اهتمت بعض هذه الدراسات بالموقف الدينى أو الثقافى من الحوار بين الحضارات وفلسفته وأسسه المعرفية. بينما عنيت دراسات أخرى بشروط هذا الحوار والمعوقات التى تعترضه. فى حين عالجت دراسات ثالثة تاريخ الحوار وأهم محطاته، وتصدت للبحث فى أهميته وضرورته، أو انبرت لتفنيد جدواه ونقض نتائجه (٢).

على الرغم من الكم الهائل من الكتابات التى تناولت مسالة الحوار بين الحضارات يمكن القول إن القليل منها عنى عناية حقيقية بمقاربة الموضوع من زوايا عملية تسهم في تعزيز هذا الحوار وتدعم

فرص نجاحه. بل -للأسف- انصرفت معظم هذه الكتابات إلى مناقشة مسائل نظرية عامة؛ تركز على الماهية وليس الكيفية، وعلى الشروط لا الوسائل. ومن ثمَّ؛ فقد سُطِّرت الاف الصفحات التى تتناول أهمية الحوار وشروطه، ومئات الشواهد والأمثلة الدالة على أن العرب والمسلمين يرحبون بالحوار. في حين لم تحظ مسائل مثل المعوقات الملموسة التى تواجه هذا الحوار، أو التحليل التفصيلي لوقائع تواصل فعلية والبحث في المشكلات التى واجهتها -وهو ما يعرف بدراسة حالة- باهتمام يُذكر.

ليس أدل على أن الكتابات حول التواصل بين الثقافات لا تسير وفق أهداف موضوعة ولا تؤدى إلى تراكم معرفى حول الموضوع من أن مسئلة جذرية مثل الدور الذى تقوم به اللغة فى إفشال أو إنجاح التواصل بين الثقافات لم تكد تُدرَس بعد. يُضاف إلى ذلك حقيقة أن كثيراً من هذه الكتابات لا تستند إلى منهج البحث؛ ولا تبلور فرضيات محددة تسعى لاختبارها، ولا أسئلة محددة تسعى للإجابة عنها. بل إن كثيراً منها ذات طابع إنشائى، يجعل من الأولى حشدها تحت مظلة الخطابة لا البحث العلمى. وليس فى ذلك أية مشكلة. فنحن بحاجة إلى الكتابات الموجهة للجمهور العام، والتى تعظ بنهمية التواصل بين الثقافات وتشرح ضرورته وأسسه وأخلاقياته بلغة سهلة ميسورة أو الثقافات وتشرح ضرورته وأسسه وأخلاقياته بلغة مهلة ميسورة أو شبه أكاديمية، لكننا فى الوقت ذاته بحاجة إلى بحوث أكاديمية أو شبه أكاديمية؛ تدرُس بشكل متخصص قضايا التواصل ومشكلاته من منظور علمي وبمناهج معاصرة؛ خاصة ما يتعلق منها بأدوات التواصل وعملياته. والمشكلة أننا قد أنتجنا الكثير من الكتب والمقالات الموجهة

للجمهور العام، والقليل للغاية من البحوث الأكاديمية الموجهة للمخططين للتواصل والمشاركين فيه. والنتيجة أننا نتكلم كثيرًا عن أهمية التواصل، ونفعل القليل لإزالة عوائقه وتذليل صعابه. أو بصياغة أخرى، نهتم بالهدف وليس الوسيلة، ونحلم بالنتائج دون أن ننشغل بالأدوات والعمليات.

تكشف العرض السابق للكتابات العربية حول موضوع التواصل عير الثقافات عن وجود فجوة معرفية تخص أدوات التواصل وعملياته تحتاج إلى التحسير . وسوف بحاول الكتاب الحالي تحسير حزء من هذه الفجوة عن طريق دراسة التواصل عبر الثقافات من منظور بلاغي اتصالي. ويعني ذلك توجيه الاهتمام إلى اللغة يوصفها الأداة الأساسية لهذا التواصل، وإلى عمليات التواصل التي يتأسس التواصل عليها. وسوف أفيد في يحثى من المعارف التي تراكمت في حقول مختلفة، اتخذت حميعًا من التواصل بين الثقافات موضوعًا لها، وعالجته من منظورات مختلفة، سعبًا للإجابة عن أسئلة مختلفة؛ هي البلاغة عبر الثقافات Cross-cultural Rhetoric، وعلوم التواصل عبر الثقافات. سوف بكون السؤال الأساس الذي بوجه إفادتي من هذه المعارف هو: كيف يمكن الإفادة من هذه المعارف في تطوير التواصل بين الغرب والغرب؟ لكن السؤال العام الذي يحرك الدراسة بأكملها هو: ما دور اللغة والبلاغة في تعزيز أو تقويض التواصل الثقافي والإعلامي مع الغرب؟ وكيف يمكن تطويعهما لتطوير سبل تواصل أكثر فعاليةً ونحاحًا؟ ولكن قبل الشروع في الإجابة عن هذه الأسئلة نحتاج إلى تحديد مفاهيم المصطلحات المستخدمة في الكتاب وإلى وضع إطار واضح للتواصل مع الغرب، يتضمن تاريخه وأنواعه وأهدافه. وهذا هو موضوع الفصل الأول.

الفصل الأول:

الحواربين الثقافات مفاهيم ومساجلات



«الحوار بين الحضارات يفترض أن يكون كل طرف مقتنماً بأن ثمة شيئًا يمكن أن يتعلمه من الطرف الآخر» روجيه جارونيه

# ١- السياق التاريخي للحوار بين المضارات

"الحوار الحضارى أو الثقافى" هو "شكل من التفاعل بين القوى الاجتماعية، ووسيلة للتواصل أو لتجنب الصراعات وتلطيف المجابهات "". ويعد هذا المفهوم حديث عهد بالتداول فى العالم المعاصر؛ إذ يذكر التويجرى "أن جميع المواثيق والعهود الدولية التى صدرت فى الخمسين سنة الأخيرة، بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة تخلو من الإشارة إلى لفظ الحوار  $(^{(\Lambda)})$ ". وعلى الرغم من غياب المصطلح فقد شهدت الإنسانية على مدار التاريخ مبادرات عديدة لصياغة العلاقة بين الشعوب والحضارات على أساس التعاون والحوار بدلا من التناحر والصراع؛ أى أن مفهوم الحوار بين الثقافات أو الحضارات كان مطروحًا بقوة عبر فترات تاريخية طويلة الثقافات أو الحضارات كان مطروحًا بقوة عبر فترات تاريخية طويلة

قبل أن يتم نحت المصطلح. غالبا ما كانت هذه المبادرات تصدر عن الأديان السماوية وعن المذاهب الفكرية والفلسفات العظيمة. فالقرآن الكريم يجعل التعارف بين الشعوب علة اختلافها<sup>(٩)</sup>. في حين يدعو الفيلسوف الصينى لاو تسو الدول والحضارات إلى التحاور والتواضع فيما بينها حتى تتأسس بينها الثقة (١٠٠).

فيما مضى من عصور البشرية لم يكن الصراع بين الدول بوابةً للفناء التام. نعم كان يُقتَّل آلاف البشر، وتُباد قرى، وتُفرَّغ مدن من أهلها؛ لكن بذرة البشر لم تكن مهددة فى أى وقت مضى بالاستئصال. لكن إنسان العصر الحالى الذى لم يقنع بالسيف ولا البندقية صنع بيديه من آلات القتل البلهاء ما يمكن أن يستأصل شأفته؛ ما لا يُبقى ولا يذر. فأصبح البشر مهددين جميعا دون استثناء. وبقدر عظم الخطر الذى يمكن أن يؤدى إليه الصراع، يكون عظم الحاجة لإحلال الحوار محل الصراع. وإذا كان الفناء هو النهاية المحتومة لأى صراع كونى فى هذا العصر فإن الحوار يجب أن يكون سعيًا كونيًا معززا بكل الطاقة التى تولدها غريزة البقاء.

لقد أدرك الكثيرون ممن أرقهم تناحر البشر وتنازع الحضارات عظم الحاجة للمصالحة. وعلى مدار العقود الأخيرة طرح كثير من المفكرين ورجال الدين والسياسيين دعوات ومشاريع لتجسير الفجوات بين البشر، وصياغة عالم يقوم على التعايش والتعاون. كان الحوار يطرح نفسه دوماً في هذه المشاريع والدعوات كأداة للوصول إلى هذا التعايش؛ إيماناً بأن "إرادة الانخراط في الحوار لا يمكن أن تنفصل عن إرادة الحفاظ على السلام"(١١).

فى أواخر سبعينيات القرن العشرين طرح روجيه جارودى دعوةً للحوار بين الحضارة الغربية من ناحية وبقية حضارات العالم من ناحية أخرى. كان ذلك فى كتابه "فى سبيل الحوار بين الحضارات" الذى دعا فيه الغرب للإفادة من التنوع الحضارى الهائل الذى تقدمه الحضارات الأخرى. وذلك بدلاً من نزعة التعالى الحضارى التى تفوت إمكانية التعلم من ثقافات العالم الأخرى الغنية (١٢٠). ومن هذه الزاوية كانت فكرة الحوار تعنى تبادل الخبرات والمعارف على أساس وحدة المعرفة البشرية مع تنوعها وتكاملها. كان الحوار يعنى فى جذره الحقيقى "التعلم"؛ وكان الطرف المدعو للتعلم هو نفسه الذى دأب على القول: إنه لا يوجد لدى الأخرين شيء يمكن أن يضيفوه إليه؛ أو لنقل يتعلمه.

فى أوائل التسعينيات أعيد طرح الدعوة للحوار بين الحضارات فى سياق تفنيد ومواجهة نظرية صمويل هنتنجتون حول صراع الحضارات. لقد ذهب هتنجتون فى مقاله المنشور فى مجلة "شئون خارجية" Foreign لقد ذهب هتنجتون فى مقاله المنشور فى مجلة "شئون خارجية" The Clash of Civil فى عام ١٩٩٣ بعنوان صدام الجضارات-التي تحون صراعًا بين العنادات المستقبل سوف تكون صراعًا بين الحيانات الحضارات التي تختلف فى أصولها الجوهرية وليس بين الكيانات الاقتصادية أو السياسية؛ أى صراع ثقافات، وليس مصالح أو إيديولوجيات أو اقتصادات (١٢). ورأى أن الحضارة الإسلامية أولاً والحضارة الصينية الكونفوشية ثانيًا سوف تكونان جبهات المعارك مع الغرب فى المستقبل. وقد أعاد نشر هذه النظرية والترويج لها فى كتاب صدر عام ١٩٩٦، وحمل نفس الاسم تقريبًا (١٤).

لقد تعرضت نظرية هنتنجتون لتفنيدات متعددة من أفراد ومؤسسات ذوى خلفيات ثقافية وإيديولوجية مختلفة  $(^{\circ})$ . واقترح عدد من الناشطين السياسيين تصورات بديلة لمستقبل العلاقة بين الحضارات تقوم على التعايش لا الصراع، التحاور لا الصدام. وبرهنت هذه التصورات على أنه يمكن أن ينشأ نوع من التحاور والتعاون بين الحضارات المختلفة من خلال تدعيم المشترك فيما بينها من ناحية، وتقليل تأثير الاختلافات، والتعايش معها، وتفهمها من ناحية أخرى  $(^{\circ})$ . وتبلورت نظرية بديلة ترسم مستقبلا أخر للبشرية؛ دعائمه الحوار لا الصراع، وغايته التعايش لا الهيمنة، وأداته الفهم والتعاطف لا التحيز والتعصب.

بعد سنوات قلائل تحولت هذه النظرية إلى عمل مؤسساتى دولى ففى ٢١ من سبتمبر ١٩٩٨ ألقى الرئيس الإيرانى السابق محمد خاتمى خطابًا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا فيه إلى تبنى دول العالم للحوار بين الحضارات كبديل حتمى للصراع بينها. وفى ٤ نوفمبر تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ٢٢/٣٥ الذى يجعل من عام ٢٠٠١ عاما للحوار بين الحضارات (١٧٠). وقد دعا القرار حكومات الدول والأمم المتحدة إلى تخطيط وتطبيق برامج ثقافية وتعليمية واجتماعية لتعزيز مفهوم الحوار بين الحضارات، ويشمل ذلك المؤتمرات والندوات وتوزيع المعلومات.

ومنذ ذلك الحين توالت الفعاليات السياسية والثقافية من لقاءات وندوات ومؤتمرات وإصدارات؛ تحاول جميعًا أن تُهيئ فضاءً للحوار بين الشعوب المختلفة، وأن تواجه طبول الحرب بنغمات التواصل. وتأسست مراكز بحوث متخصصة في حوار الحضارات مثل مركز الثقافة العربية والحوار بالولايات المتحدة الذي تم تأسيسه في عام ١٩٩٨، والمركز العالمي للحوار بين الحضارات في إيران في ١٩٩٨، وبرنامج الدراسات الثقافية وحوار الحضارات بجامعة القاهرة الذي تم تأسيسه في عام ٢٠٠٢، ومركز الحوار بجامعة لا تروب الأسترالية La Trobe University Centre for Dialogue الذي تم تأسيسه في عام ٢٠٠٦، ووحدة حوار الحضارات بجامعة الملك محمد بن سعود ووحدة حوار الحضارات في مركز الدراسات الإسلامية المعاصرة، التي تم تأسيسها في عام ٢٠٠٧.

وهكذا يمكن التمييز بين مشروعين متمايزين للحوار بين الحضارات؛ الأول مشروع ثقافي والثاني مشروع سياسي. وفي حين يمكن التأريخ للأول بنشر جاروديه لكتاب في سبيل الحوار بين الحضارات، يمكن التأريخ للثاني بخطاب الرئيس الايراني السابق مُحمَّد خاتمي في الأمم المتحدة في عام ١٩٩٨. وكلا المشروعين رغم اختلافهما يشتركان في كونهما رد فعل شبه مباشر على ممارسات أو مواقف غربية. فالمشروع الثقافي رد فعل على دعاوى المركزية الأوروبية التي تروِّج لأسطورة أن أوروبا بخاصة والغرب بعامة هي محور تاريخ البشرية وعقل العالم. ومن ثم تتم إزاحة بقية ثقافات البشرية وحضاراتها نحو الهامش التابع، الذي يؤثر ولا يتأثر، أما المشروع السياسي فهو رد فعل مباشر على أسطورة أخرى لا تقل ذيوعا وخطورة هي أن مستقبل العالم القريب سوف تحكمه الصراعات الحضارية بين جبهة الغرب من جهة والكونفوشية والإسلام من الجهة الأخرى.

# ٢- دور العرب والمسلمين في طرح مبادرة الحوار بين الحضارات وتعزيزها

كلا الداعيين للمشروعين الثقافي والسياسي –أعنى جاروديه وخاتمي – ينتميان بدرجة ما إلى حضارة الإسلام وثقافته؛ لذا فليس من الجرأة القول بأن مشروع الحوار بين الحضارات هو مبادرة إسلامية في المقام الأول<sup>(١٩)</sup>. ومنذ إيقاد الشرارات الأولى للحوار تعددت الفعاليات التي تصب في خدمة هذا الحوار؛ سواء أكانت مؤتمرات علمية أكاديمية أم ندوات عامة أم لقاءات دبلوماسية أم اتفاقات مشتركة أم منشورات متخصصة وعامة، وتوزعت هذه الأنشطة على أقطار المعمورة من أقصاها إلى أقصاها.

كان المؤسسات الثقافية العربية والإسلامية دور بارز في إزكاء الحوار بين الحضارات وتدعيمه ومساندته بعد الدعوة إليه، كما كان للمدن والأقطار العربية والإسلامية دور كبير في استضافة العديد من هذه الفعاليات (۲۰۰). وفي ديباجة تقرير المنظمة الإسلامية التربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) عن أنشطتها في مجال الحوار بين الحضارات تذكر أن اهتمام المنظمة العميق بهذا الحوار يعكس إيمانها القوى بأن الحوار هو أفضل السبل لتحقيق التعايش المشترك بين الشعوب، ولإزالة أسباب سوء التفاهم وتشويه صورة حضاراتها وثقافاتها (۲۱).

تجلى اهتمام الايسيسكو بالحوار بين الحضارات في إصدارها ما بات يُعرف بـ"الكتّاب الأبيض حول الحوار بين الحضارات". وهو كتاب يضم مجموعة من الوثائق المتعلقة بالحوار بين الحضارات؛

تشمل القرارات والتوصيات والإعلانات والبرامج التنفيذية المصممة لهذا الغرض، إضافة إلى مشروع الوثيقة العالمية للحوار بين الحضارات، ومشروع منظمة المؤتمر الإسلامي حول الحوار، وتصور المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة للحوار بين الحضارات في دلالاته العميقة وبمفاهيمه الواسعة وأهدافه الإنسانية. ويعد هذا الكتاب سجلا توثيقيا للحوار بين الحضارات، ساهم به العالم الإسلامي في تخليد العام الدولي للحوار بين الحضارات،

قد لا يكون من المبالغ فيه القول إن العرب من أكثر الشعوب اهتمامًا بمشروع الحوار بين الحضارات. ونظرة سريعة على حجم الأنشطة الفكرية والثقافية والفنية التى عُقدت من المحيط إلى الخليج كفيلة بالاطمئنان إلى حقيقة ذلك(٢٢). ومما له دلالة على سبيل المثال أن الجلسة التى عقدتها الأمم المتحدة في ١٣/ ١١/ ٢٠٠٠ لمناقشة إعلانها عام ٢٠٠١ عامًا للحوار بين الحضارات تكلَّم فيها خمسة عشر مندوبًا يمثلون بلادهم في الأمم المتحدة؛ كان من بينهم ستة مندوبين عرب من مصر والسعودية والعراق والجزائر والإمارات العربية المتحدة واليمن (٢٤).

ربما يرجع هذا الاهتمام العربى بالحوار إلى حقيقة أن العرب ربما كانوا أكثر شعوب العالم تضررا من غيابه. فقد أصبح العرب في السنوات الأخيرة مرمى سهام نظرية الصراع بين الحضارات، وتطبيقاتها الممثلة في سياسة الغزو الاستعماري الجديدة التي تتجلى بوضوح في احتلال العراق. ولأن هذه الغزوة الاستعمارية الجديدة لا تهدد مصالح العرب فحسب بل تهدد وجودهم أدرك العرب مفكرين

وسياسيين أن الحوار أداة هامة لتغيير الصور النمطية السلبية التى تروَّج عنهم، والتى تستند إليها إدارات دول الغرب الاستعمارية الجديدة فى الحصول على تأييد شعوبها لقرارات الغزو بواسطة التضليل. والحوار هو الأداة الأساسية التى يمكن من خلالها تفنيد هذه الصور، والكشف عن المرامى الخفية التى تحرك المدافعين عن نظرية الصراع، وإظهار أن المصالح النهائية للشعوب لا يحققها التقاتل بل المصالحة. وأن "مستقبل البشرية يكمن فى تصفية الاختلافات بين الشعوب بواسطة الحوار مقام الحروب"(٢٥).

### ٣- الحوار العربي-الغربي: تاريخه، طبيعته، وغاياته

لقد بدأت تباشير الحوار العربى – الأوروبى بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣، بعد أن ظهر العرب كقوة اقتصادية وسياسية كبيرة على الساحة الدولية (٢٦). واقترن هذا الحوار بتغير استراتيجيات التعامل مع الغرب الأوروبى، ورغبة بعض الدول العربية –خاصة مصر – فى استبدال الإستراتيجية التى تحكم علاقاتها الخارجية فى شكل توثيق للعلاقات السياسية مع دول غرب أوروبا وأمريكا، على حساب العلاقات التى كانت وثيقة مع الاتحاد السوفيتى ودول شرق أوروبا فى الخمسينيات والستنبات.

وعلى الرغم من انقضاء عقود طويلة على هذه البداية فإن هذا الحوار بحسب ما يرى البعض لم يؤت أكله؛ وربما كانت عبارة التويجرى التالية دالة في هذا السياق، يقول: "إن الحوار العربي الأوروبي في إطاره السياسي والاقتصادي الواسع لم يحقق حتى

الآن أى هدف من الأهداف التى حُددت له (٢٧). وبعد انقضاء ما يقرب من عقد من الزمان على عبارة التويجرى فإنها ربما لا تزال صحيحة إلى حد كبير. بل إن الصورة قد ازدادت سوءًا بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر وغزو العراق؛ فكلاهما دعم تصورات سلبية عن الطرف الآخر. فقد تذرع البعض بأحداث سبتمبر لإلصاق تهمة الإرهاب بالعرب بخاصة والمسلمين بعامة، بينما كان الغزو تجليًا بشعًا لأحد وجوه الغرب القبيحة؛ أعنى وجه الغرب الاستعمارى الاستغمارى الاستغلالي الوحشى.

ومع ذلك فإن الظروف تبدو ممهدة بشدة أمام العرب لاستئناف الحوار مع الغرب وتدعيمه؛ نتيجة للتغيرات الدولية الجذرية التى تحدث فى الوقت الراهن، ومن أهمها بداية تشكل عالم متعدد الأقطاب، لا تهيمن عليه قوة واحدة تتخذ من الآلة العسكرية أداة لتحقيق مصالحها، بل توجد فيه قوى مختلفة تكاد تكون متقاربة فى قوتها، وفى الوقت ذاته تختلف بشكل جذرى فى فلسفاتها. فقد شهد العقد الأخير بزوغ الصين الشيوعية كقوة عملاقة، واسترداد روسيا لمكانة تكاد تقترب من مكانة الاتحاد السوفيتى قبل انهياره، وأصبحت اقتصاديات دول لها حضاراتها الخاصة كالهند والبرازيل وجنوب إفريقيا أقوى من اقتصاديات دول كفرنسا وإيطاليا. وهو ما يعنى أن الحوار بين هذه القوى المتباينة سوف يكون أداة المستقبل للتعايش فيما بينها؛ إذ لم يعد العالم قادرا على دفع تكاليف حرب كونية جديدة. وعلى الصعيد العربي، أدت بعض الأحداث السياسية مثل حرب لبنان في ٢٠٠١، وما يواجهه الاحتلال الأمريكي للعراق

من مقاومة إلى إعادة بعض الاعتبار المحدود للعرب كقوة دولية. وهو ما قد يؤدى في المستقبل تراجعًا في سياسة الهيمنة لصالح سياسة التحاور. ويُعزز ذلك الانتقادات المتعاظمة للسياسات الاستعمارية التي تفرضها سياسة الصدام بين الحضارات من قبل الغربيين أنسهم، والإدراك المتعاظم بأن أغلب المشكلات التي يواجهها العالم لا يُمكن حلها بدون الحوار (٢٨).

لا يكفى أن يكون الظرف الدولى ممهدا لكى ينجح مثل هذا الحوار؛ فثمة معارف أساسية لابد من توافرها لدى أطرافه؛ ربما كان من أهمها معرفة أنفسهم ومعرفة من يتحاورون معه، وتحديد أى حوار يرغبون فى تحقيقه، وأية أهداف يبتغونها منه. وسوف أقوم فى هذه المقدمة بمناقشة هذه المسائل بشكل موجز.

وأبدأ بتناول هوية الأطراف المتحاورة، التى تضعنا فى مواجهة معضلة تعريف المصطلحات الأساسية المستخدمة فى الكتاب، وأهمها مصطلحى العرب والغرب.

# ٣. ١. من العرب؟ ومن الغرب؟ وأيُّ حوار يمكن أن ينشأ بينهما؟

من الضرورى تعريف المصطلحات التى سوف نستخدمها على مدار صفحات هذا الكتاب حتى يتيسر الفهم وتسهل المتابعة. وليس ذلك بالأمر الهين. فبعض المصطلحات المتخمة بالدلالات والشائعة الاستخدام مثل الغرب والشرق والأنا والآخر أشبه ببقع الروشاخ يرى كل شخص فيها ما يريد، وتعكس من ذات مستخدمها أكثر مما تعكس من جوهر كينونتها. قد يكون ذلك مخيبًا لآمال باحث غايته

الضبط الاصطلاحى فى بحث يسعى لأن يقدم نفسه بوصفه أكاديميًا، لكن هذا هو واقع الحال. فمصطلح مثل الغرب قد يحمل معنى الدول التى توجد فى جهة الغرب من منطلق جغرافى، والتى تضم أوروبا وأمريكا. لكن أوروبا ذاتها تنقسم إلى شرقية وغربية. وقد يعنى بالغرب أوروبا، لكن هذه الـ"أوروبا" ليست كيانا منسجما لا تاريخيًا ولا ثقافيًا ولا حضاريًا، فهى تضم تركيا وألبانيا والبوسنة المسلمة، والفاتيكان البابوية، وإنجلترا منبت الرأسمالية، وروسيا الشيوعية، وفرنسا الجمهورية وإسبانيا الملكية. إلخ. والغرب كما يقول د/حازم الببلاوى قد يكون خبرة تاريخية كالحروب الصليبية أو الاستعمار، أو نظرية معرفية كالماركسية أو اكتشافًا علميا كالمطبعة والبخار أو غير ذلك (٢٩).

قد يبدو أن تعريف "العرب" أكثر سهولة. لكن هذا مجرد سراب. قد يكون التعريف الديمو-جغرافي سهلا حين نقول بأن العرب هم من يعيشون بين الخليج والمحيط وعددهم كذا مليون نسمة. أما التعريف السياسي فيبدو أكثر سهولة؛ إذ يكفى أن تقول: إن الدول العربية هي التي لديها عضوية في جامعة الدول العربية. لكن مثل هذا التعريفات لا تقول لنا شيئا كثيرًا. فالتنوع والتباين خصيصة أساسية للعالم العربي. ونظرة سريعة على عادات وتقاليد وأفكار ولغات عينة عشوائية من اليمنيين والسوريين والإماراتيين والسودانيين والصوماليين والموريتانيين تجعل المرء يقر بواقع التعدد والتغاير. وتجعله يردد بصوت مرتفع عبارة الببلاوي "لا الغرب حقيقة واحدة ولا نحن كذلك"(٢٠). وعدم الوعي بواقع التعدد والاختلاف، قد

يقود إلى مشكلات كبيرة في إطار الحوار بين العرب وغيرهم من الشعوب(7).

إن واقع التباين والتعدد لا ينفى واقع التشارك والوحدة. قد لا يكون للغرب مفهوم واحد لكن ثمة مشترك بين جميع مفاهيمه تجعله قابلا للتعريف. وقد لا يكون العرب عضواً واحداً، لكن من المؤكد أنهم أعضاء فى جسد واحد، قابل للتعريف كما هو قادر على التماسك. المشترك بين الغرب قد يكمن فى التاريخ والجغرافيا والدين بشكل أساسى. فالغرب يشترك فى كونه نتاج لعملية التحديث التى بدأت منذ عصر النهضة، وهو واقع بدرجة أو أخرى جغرافياً فى الشمال من العالم العربى، والمسيحية الدين الرسمى لمعظم أقطاره. كما أنه يشترك فى بعض الجنور الفكرية؛ فهو يعد نفسه امتداداً للحضارة اليونانية القديمة، ونتاجاً مباشرا لعصر الأنوار والثورة الصناعية فى بدايات العصر الحديث. أما المشترك العربى فقد يكمن فى اللغة والتاريخ والجغرافيا والدين. فالعربية هى لغة العرب، وتاريخهم مرتبط بشدة منذ ظهور الإسلام، كما أنهم يشكلون كتلة جغرافية ضحضمة تكاد تقع على نفس خطوط العرض، والإسلام هو دين ضخمة تكاد تقع على نفس خطوط العرض، والإسلام هو دين الأغلية فى معظم الأقطار العربة (٢٢).

إن المشترك الذى يجمع مفاهيم الغرب، والمشترك الذى يجمع مفاهيم العرب هو شرط للاستمرار فى مثل هذا الكتاب، وبدونه تسقط الحاجة إليه. فبدون الوعى الناجز بوجود ما يمكن تسميته بالغرب ووجود ما يمكن تسميته بالعرب يصبح البحث فى طبيعة الحوار بينهما أمرًا عبثيًا.

فى إطار التواصل بين الحضارات يصبح الاحتواء والشمول أفضل وأهم من الإقصاء والاستبعاد. وانطلاقًا من تلك القاعدة فإن مفهوم الغرب أو العرب الذى سوف يكون عليه مدار حديثى سوف يتسم بالشمول والاستيعاب. وهو يتحدد وفقًا لعنصرين: الأول ديمغرافي—جغرافي والثاني زمني. ولابد أن أوضح في البدء أن الغرب في إطار التواصل ليس إلا البشر، فالرمال والثلوج والمصانع والتكنولوجيا والمتاحف والدبابات لا تستطيع أن تشترك في حوار حضاري. البشر وحدهم هم من يستطيعون ذلك.

الغرب من الناحية الديمو-جغرافية هو البشر الذين يعيشون في قارة أوروبا من أقصاها إلى أقصاها، وفي أمريكا الشمالية وكندا واستراليا في دول يدين أغلب سكانها -ولو بشكل نظري- بدين غير الإسلام. وهو من هذه الناحية يضم ما يقرب من ٢٠٪ من سكان العالم، يشغلون ثلاث قارات من قارات الدنيا الست المعمورة (٢٣). هذا العنصر يكتسب أهمية خاصة في سياق الحوار بين العرب والغرب. فهو من ناحية يؤكد أن الغرب ليس هو أوروبا الغربية التي مثلت الاستعمار القديم بل هو أيضًا استراليا وكندا وروسيا بل وأمريكا وغيرها من الدول التي كانت موضع استعمار لدول أروبا الغربية ذاتها. ولغة الغرب ليست هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية؛ فهي أيضًا الروسية والبولندية والتشيكية والبرتغالية..إلخ. وديانة الغرب ليست هي المسيحية فحسب؛ فالإسلام واليهودية والبوذية والسيخية وغيرها تنتشر في ربوع هذا الغرب، أما من لا يمارسون دينًا محددًا فهم قطاع لا يستهان به من سكان هذه

الدول<sup>(٢٤)</sup>. وأخيرًا فإن الغرب لا يتكون من أقطار متشابهة من حيث النمو الاقتصادي أو طبيعة نظام الحكم أو الإيديولوجيا المسيطرة.

لابد وأن يكون هذا التنوع حاضراً في الأذهان في سياق التخطيط لحوار ناجع مع الغرب. فالعرب يحتاجون إلى أكثر من سيناريو للحوار. سيناريو يناسب الثقافة الأنجلوسكسونية في إنجلترا وأيرلندا والولايات المتحدة ومعظم كندا واستراليا، وآخر يناسب الفرانكفونية في فرنسا ومقاطعة كيبيك الكندية، وثالث يناسب الثقافة الجرمانية في ألمانيا وسويسرا والنمسا، ورابع يناسب الثقافة الروسية في روسيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي يناسب الثقافة الروسية في روسيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي الأسبق. إلخ. والعرب يحتاجون كذلك إلى أكثر من لغة، فليس صحيحًا أن الإنجليزية قد غدت لغة الحوار العالمي في العالم، حتى وإن كان يتحدثها معظم المشاركين فيه. بل إن استخدام اللغة الوطنية في بعض البلدان –كما هو الحال في فرنسا – يطوى الكثير من المسافات بين المتحاورين.

الغرب من ناحية زمنية هم من يوجدون في الآن واللحظة. ليس الغرب هو الماضى أو المستقبل. فالحوار فعلٌ آنى يتغير في كل لحظة؛ تتغير استراتيجياته وأهدافه وأطرافه بل وإمكانيته. وإذا كان من غير الممكن أن نقيم حوارًا مع من قضوا نحبهم فإننا أيضًا غير قادرين على أن نقيم حوارًا مع من لم يولدوا بعد. وإذا كنا بصدد التحاور مع طرف ما فالأفضل أن نتحاور معه هو وليس مع أسلافه أو أحفاده، الذين لا وجود لهم بأية حال؛ على الأقل في دائرة التواصل. لكن هذا لا يعنى أن نغفل أن من

نحاوره فى الحاضر هو نتاج بدرجة أو أخرى للأسلاف، كما أنه منتج بدرجة أو أخرى لأجيال المستقبل، بل يعنى فقط أن ندرك أنه لا يمثل الأسلاف أو الأحفاد. والغرب وفق هذا التحديد هو البشر الذين يعيشون فى مكان محدد هو قارات أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. هذا التحديد مفيد للغاية؛ لأنه سوف يؤثر فى صياغة الموضوعات التى يمكن التحاور بشأنها، والغايات التى يسعى الحوار لتحقيقها، ونمط العلاقات الذى قد ينشأ بين المتحاورين، وطبيعة الحجج التى يمكن أن نستخدمها. بصياغة أخرى يمكن القول. إن الوعى بماهية الذات وماهية الآخر المتحاور معه شرط مسبق لتحديد طبيعة الحوار الذى نستهدفه، وغاياته ووسائله. ومن ثم فإن الخطوة التالية لتحديد طرفى الحوار هى تحديد طبيعة الحوار المستهدف بينهما.

### ٣. ٢. طبيعة الحوار العربي- الغربي

الحوار بين العرب والغربيين هو حوار بين بشر فى الأساس. هذا الحوار قد يكون سياسيًا أو ثقافيًا أو رياضيًا.. إلخ، فرديًا أو جماعيًا، رسميًا أو غير رسمى، منظمًا أو عفويًا، متصلاً أو متقطعًا. وقد يقع فى مدرجات الدرس أو على قارعة رصيف قطار، فى قاعات ملكية أو فى مقاه شعبية، فى مفتتحات الصحف أو بين طيات كتاب أو على شاشة تليفزيونية ملونة. ومن ثم فإننا أمام أنواع مختلفة من الحوار لكل منها خصائصه وترتيباته وشروطه وأهدافه الخاصة؛ ويمكن تقسيمها بحسب العوامل الآتية:

۱- الخلفية المعرفية للأفراد المشاركين وانتماءاتهم الجغرافية أو العرقية أو الدينية: الأفراد المشاركؤن في الحوار يختلفون بحسب موضوع الحوار؛ فهناك حوارات أكاديمية متخصصة يشارك فيها أهل الخبرة من العلماء والأكاديميين، وأخرى دبلوماسية يشارك فيها رجال السياسة والحكم، وثالثة عامة يشارك فيها أفراد من عامة الشعوب. إلخ. كما يختلفون بحسب انتماءاتهم الجغرافية أو العرقية أو الدينية فهناك ما يُعرف بالحوار الإسلامي المسيحي، والحوار العربي الأوروبي، والحوار بين الشمال والجنوب، والحوار الأورو متوسطى. إلخ. وعلى الرغم من أن لكل من هذه المشاريع أجندته الخاصة، وسياقه التاريخي الذي نشأ فيه فإن ما يجمعها هو أنها تتقاطع في أكثر من مكان مع الحوار العربي – الغربي.

٢- عدد المشاركين: فهناك حوارات فردية بين-شخصية تدور فى فضاءات الحياة اليومية سواء على الأرض العربية أو الغربية وأخرى جماعية يشترك فيها أفراد شتى.

٣- الإعداد والتنظيم: فهناك حوارات مؤسساتية مجدولة يعد لها بشكل مسبق، وأخرى عفوية تلقائية تحدث دون ترتيب أو إعداد مسبق.

3- طبيعة الجماعة المنظمة للحوار: فهناك حوارات رسمية، ترعاها مؤسسات دولية أو حكومية، وأخرى أهلية شعبية ترعاها مؤسسات المجتمع المدنى، وثالثة شخصية يقوم بتنظيمها أفراد بجهدهم الخاص.

هذه الأنواع من الحوارات لا يفضلُ بعضها بعضاً، ولا يجب أن نهتم بأحدها على حساب الآخرين؛ فلكى يكون الحوار بين العرب والغرب ناجعًا يجب أن يكون شاملاً. ومن ثم فإن أحد التحديات الأساسية التى تواجه الحوار بين العرب والغرب هى نقل هذا الحوار من دائرة النخبة إلى دائرة الجماهير. ولعل هذا كان حافزًا إضافياً على الاهتمام بدراسة لغة الحوار لكى يمكن توفير معارف دقيقة لكل من يرغب فى الانخراط فيه. وفى الواقع فإننى أعول على الحوار الفردى بين عرب وغربيين، كوسيلة لإزالة سوء التفاهم والصور النمطية المشوهة لنا كعرب، بأكثر مما أعول على حوارات القاعات المكفة والاستقبالات الرسمية.

#### ٣. ٣. أسس الحوار الأمثل وسماته

على الرغم من التمايزات السابقة يقوم الحوار بين الثقافات على مسلمات منها: ١) الإيمان بالتعددية وقبول الاختلاف بين المتحاورين وما يمثلونه من ثقافات.(٥٦) ٢) الإيمان بعدم إمكانية تطبيق معايير التفاضل والتراتب على الثقافات المختلفة؛ فليس من حق أية ثقافة أن تسم ثقافة أخرى بأنها دونية أو بدائية أو أقل تطوراً أو متدهورة أو متخلفة أو رجعية على نحو ما شاع في أدبيات الاستشراق الغربي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بل والعشرين(٢٦). فالاختلاف لا يعنى الدونية، بل مجرد الاختلاف. ٣) الإيمان بأن الحوار ممكن على الرغم من الاختلاف؛ حتى لو كان جذرياً؛ وقد برهن كارل بوبر

بشكل كامل على أن الثقافات والحضارات المتباينة أشد التباين تستطيع أن تتحاور فيما بينها، نافيًا بذلك ما أسماه "أسطورة الإطار"، التى ترى عكس ذلك (٢٧). تلك الأسطورة التى وجدت أفضل تجلياتها وتطبيقاتها فى مفهوم "صراع الحضارات" الذى يتصارع مع مفهوم "حوار الحضارات". ٤) إيمان كل طرف أن الحوار هو اختيار استراتيجى حتى لو كان قادرًا على القضاء على الطرف الآخر بالقوة؛ فالصراع لا ينتهى، وغالبُ اليوم هو مهزوم الغد. أما الحوار فلا غالب فيه ولا مغلوب، بل تعايش وتنسيق واحترام متبادل.

إضافة إلى هذه المسلمات، توجد أسس عامة لابد من توافرها فى جميع أنواع الحوار بين الثقافات وأشكاله، حتى يُضمن نجاحها. هذه الأسس كانت محط اهتمام أغلب منظرى الحوار بين الثقافات، وغالبًا ما استحوذت على نصيب الأسد من اهتمام دارسيه. وقد حددتها الإسبيسكو في ثلاثة أسس:

- ١- الاحترام المتبادل
- ٢- العدل والمساواة
- ٣- مواجهة التعصب والكراهية(٢٨).

هذه الأسس التى تخص العلاقة بين المتحاورين يمكن استكمالها بواسطة السمات التى تتوفر فيما يسميه عالم اللغويات الإنجليزى نورمان فايركلوف "الحوار الديمقراطى "democratic dialogue،

3- "أن بابه مفتوح لأى شخص، وكل المشاركين فيه لديهم حقوق متساوية في الكلام وواجبات متساوية في الاستماع.

٥- أنه حساس للاختلافات، يفسح المجال أما سماع أصوات المختلفين، ويوجب على الآخرين الاستماع إليهم والاعتراف بهم.

٦- أنه يعطى مساحة لعدم الاتفاق، والاعتراض، والتعدد.

٧- أنه يسمح بنشأة مواقف وهويات ومعارف وتحالفات جديدة.

٨- أنه كلام يؤدي إلى فعل"(٢٩).

السمات السابقة تخص عملية الحوار ونواتجه. وإذا أضيفت إليها الأسس الخاصة بالعلاقة بين المتحاورين يمكن رسم صورة أولية للحوار النموذجي بين العرب والغربيين الذي يعكس علاقات متساوية بين أطرافه، وقوى متساوية بين المشاركين فيه، وغايات نبيلة، وسعى حثيث لأن يتجاوز القول إلى الفعل. وسوف يحاول الباحث تفصيل ملامح مثل هذا الحوار من خلال تمييزه عن غيره من أشكال التواصل الأخرى. والبداية مع التمييز بين الحوار بين الحضارات والحوار بين ثقافات.

٣. ٣. ١. الحوار مع الغرب: حوار حضارات أم ثقافات؟

يشرح بيتر كمب Peter Kemp في مقدمة بحثه "نحو حوار للتعلم والنقد" الفرق بين دلالة كلمة "ثقافة" وكلمة "حضارة" في اللغات الثلاث الأوسع انتشارًا في الغرب؛ أعنى الإنجليزية والفرنسية والألمانية. ففي الاستخدام الألماني توضع كلمة ثقافة kultur التي تشير إلى الإبداع الفكرى والأدبى والفلسفي، في مقابل كلمة حضارة civilisation التي تشير إلى المنتج العلمي والتكنولوجي. ويتحمس كمب للاستخدام الفرنسي الذي يجعل من الثقافة culture الجوهير الفلسفي والأخلاقي والجمالي للحضارة، لأنه يربط بين

المفهومين في مقابل الفصل بينهما في الاستخدام الألماني في الوقت الذي يحافظ على تمايز كل منهما في مقابل الاستخدام الإنجليزي الذي يتعامل مع الكلمتين بوصفهما مترادفتين (٤٠٠).

سوف أتبني المفهوم الآتي للثقافة: "الثقافة هي الطرق المتنوعة لإدراك العالم وتنظيمه التي يتم تبنيها على نحو شائع من قبل جماعة بشرية ما، ويتم نقلها بين الأشخاص أو الأجبال"(٤١). بتضمن التعريف الجوانب المادية والثقافية لمجتمع منا. والثقافة وفق هذا التعريف ليست حكرا على جماعة دون أخرى؛ فلكل جماعة طريقتها الخاصة في إدراك العالم وتنظيمه. وهي من هذه الزاوية تختلف عن الحضارة التي تشير إلى الفترات "المزدهرة" في المجتمعات. فنحن – على سبيل المثال- نتكلم عن "الحضارة" العربية القديمة وعن "الثقافة" العربية الراهنة. كما أن مصطلح الثقافة أكثر خصوصية من مصطلح الحضارة بحسب ما نستخدمهما. فالحضارة الواحدة قد تنطوي على ثقافات عدة متنوعة؛ فالحضارة الغربية الحديثة تتعايش داخلها ثقافة فرنسية وأخرى ألمانية وثالثة إنجليزية ورابعة أمريكية..إلخ. وعلى الرغم من الاختلاف المفاهيمي بين مصطلحي الحضارة والثقافة فإنهما يستخدمان في إطار هذا الكتاب على سبيل التبادل. ويرجع ذلك إلى أن الحوار ممكن وقابل للتحقق على المستويات المادية والمعنوبة، وعلى المستويات العامة التي تمثلها الحضارة والمستويات الخاصة التي تمثلها الثقافة. كما أن في ذلك متابعة لمعظم الأدبيات التي تستخدم تعبيري "الحوار بين الثقافات"، و"الحوار بين الحضارات" على سببل الترادف.

### ٣. ٣. ٢. الحوار مع الغرب: حوار أم جدال؟

الجدال شكل من أشكال التواصل بين طرفين، يدفع فيه المتجادل الحجة بالحجة بهدف البرهنة على صدق رأيه وصحته، وتفنيد رأى الطرف الآخر والبرهنة على نقصه وخطئه. وعلى الرغم من أن الجدال ينطوى على محادثة لفظية، فإنه توجد فروق جذرية بين الجدال والحوار. يمكن الوقوف على هذه الفروق من خلال استعارتي الرقص والحرب.

لقد أثبت جورج لايكوف ومارك جونسون في كتابهما بالغ التأثير "الاستعارات التي نحيا بها" أن الجدال argument يتم التعبير عنه في الثقافة الغربية بواسطة استعارة أساسية هي: الجدال حرب. ففي الثقافة الغربية يتم تصوير العلاقة بين الطرفين المتجادلين بوصفها علاقة بين متحاربين، يحاول كل منهما، "اكتشاف نقاط الضعف" في رأى مخالفه، و"مهاجمتها"، و"توجيه ضربة قاصمة" الانتصار" على صاحب الرأى المخالف، و"القضاء" على حجته. ومن ثم فإن الجدال في إطار الثقافة الغربية والثقافة العربية لا تختلف عنها في ذلك لا يسمح بالتعايش بين الأفكار المتصارعة، ولا يحتمل التسويات. بل ينتهي إما بانتصار أحدهما وهزيمة الآخر، أو بهدنة مؤقتة يحشد خلالها كل طرف "أسلحة جديدة" حتى يتمكن من مؤقتة يحشد خلالها كل طرف "أسلحة جديدة" حتى يتمكن من "نسف" فكرة مخالفه في أول فرصة للنزال (٢٤١)!

على النقيض من ذلك فإن الحوار يمكن تصويره بواسطة استعارة "الرقص". فالمتحاوران أشبه براقصين يؤديان رقصة

مشتركة، التعاون الكامل هو الطريق الوحيد للنجاح. كل طرف يبنى على خطوة الطرف الآخر ويستكملها. إذا تعثر أحدهما وجب على الآخر معاونته، وإقالة عثرته. فالنجاح نجاح للجميع، والفشل فشل للجميع.

إن نجاح الحوار بين الثقافات مرهون بتبنى استعارة الرقص لا الحرب. فليس الحوار بين الثقافات وسيلةً لإظهار التفوق على الآخر، أو إثبات قصوره، والبرهنة على نقائصه. ليس الحوار مع الآخر وسيلةً للانتصار عليه؛ بل وسيلةً للهمه والتعايش معه.

يرتبط بذلك ضرورة الوعى بأن الحوار العربى-الغربى لابد وأن يكون سلميًا؛ أى عاريًا من أى شكل من أشكال العنف. فالحوار كما يعرفه كمب "هو شكل من أشكال التواصل الخالى من العنف، لأنه يتضمن شريكين لديهما حرية متساوية فى قول ما يعتقدان أنه صحيح وحقيقى"(٢٤). وخلو الحوار من العنف أمر ضرورى لأن العنف "يؤذى المعتقدات العميقة للآخر"(٤٤). ولا يمكن تخيل أن حوارًا يخالطه العنف يمكن أن يؤتى أكله؛ إذ الحوار والعنف متنابذان، لا يحضر أحدهما إلا غاب الآخر.

### ٣. ٣. ٣. الحوار مع الغرب: حوار أم محاضرة؟

ليس الحوار العربي-الغربي محاضرة يلقيها طرف على الآخر، بهدف "تحديثه" أو "تنويره". فالحوار بينهما يجب أن يستند إلى الاعتراف المتبادل بالاختلاف، والإدراك المتبادل لحقيقة أن الاختلاف

لا يعنى أفضلية طرف على طرف أو علو طرف على الآخر. وربما كان فشل الكثير من الحوارات بين الثقافات راجع إلى التعالى الذى يمارسه بعض ممثلى الثقافة الغربية ممن يحلو لهم أن يتحدثوا عن ثقافتهم بوصفها ثقافة كونية معيارية؛ يجب على الآخرين احتذاءها وتبنيها، وإلا اعتبرتهم أدنى حضاريًا. هذه المركزية الغربية الثقافية بالغة التأثير على مشروع الحوار بين الثقافات؛ لأنها ضد جوهر فكرة الحوار، من حيث هو محاولة لفهم الاختلاف الثقافى وتقديره والتعايش معه. فإذا ظن أحد أطراف الحوار أنه يمثل ثقافة عليا أو عصرية أو متقدمة، ونعت ثقافة الآخرين بالبدائية أو التدنى أو التذلف تلاشى مبرر الحوار وحكم عليه بالفشل.

وكما أن الحوار ليس محاضرة "يُعلِّم" فيها طرف ما طرفًا آخر كيف يقلده أو يحتذى به أو يحاكيه؛ فإن الحوار ليس مجرد تبادل للمعلومات بين أطرافه. ففى إطار الحوار بين الثقافات "لا يُعد تبادل المعلومات الحدث الوحيد ولا حتى الحدث الأهم، على الرغم من أنه لا يمكن أن يحدث مثل هذا الحوار بدون نقل معلومات (..) فحين تتلاقى الثقافات يجب علينا أن لا نتعرف على الحقائق التى تخص الآخر فحسب بل يجب علينا أن نفهم ونفسر معناها الوجودى فى الحياة وفى الممارسة (..) وهذا النوع من الحوار وحده هو الذى يمكن أن نتعلم الحكمة من الآخر "(٥٤).

فى كثير من الحالات قد لا تقل أهمية التعريف بالسلب عن التعريف بالإيجاب. فتعريف الحوار العربي-الغربي بأنه ليس جدالًا

أو محاضرةً يؤدى إلى إجلاء طبيعة الحوار ذاته، وتحديد علاقته بالأنشطة التواصلية الأخرى التى قد تتداخل أو تتشابك مغه. وربما كان من الضرورى على المنخرطين فى الحوار مع الغرب أن يُحددوا بشكل دقيق المفاهيم التى توجد فى أذهانهم للحوار، وإعادة صياغة هذه المفاهيم وفق الأهداف التى يسعون لتحقيقها من خلاله. فالحوار بين الثقافات هو فى النهاية نشاط شبه نفعى؛ تتحدد طبيعته وفق الغايات المقصودة منه. ومن هنا فإن صياغة أهداف الحوار بوضوح أمر لا مفر منه فى سبيل تحقيقها.

#### ٣. ٤. أهداف الحوار مع الغرب

الحوار بين العرب والغرب هو حوار بين حضارتين كلتاهما عميق الجذور، موغل في القدم، ولا ينقصه أسباب الفخر والاعتزاز. لكن الحوار الحضاري لابد وأن يقوم على الشعور بنقص ما، فمن يظن أنه كامل في ذاته أبعد ما يكون عن التواصل مع الآخرين. وقد أدرك روجيه جارودي ببصيرته النافذة أن حديث الغرب مع ذاته قد استمر زمنا كافيًا (٤٦)، وأنه ربما أن الأوان لأن يسمع الآخرين.

إن الحوار بين العرب والغرب يجب ألا يصب في مصلحة أيً منهما وحده؛ وإلا زال مبرر وجوده. وقد كان جارودي حريصًا على الكشف عما يمكن أن يجنيه الغرب من حواره مع الحضارات الأخرى. وهو يقول في عبارة تكاد تكون مفتاح مشروعه "إن اللاغربيين قد يعينوننا على وعى حدود رؤيتنا للعالم"، ويتمنى "أن

يأتى متعاونون من إفريقيا أو آسيا ليكملوا تربيتنا. إننا [يقصد الغربيين] في عدد كبير من النقاط الأساسية متخلفون."(١٤) لقد كان جارودى مؤمنًا بأن "الحوار يفترض أن يكون كل طرف مقتنعًا بأن ثمة ما يتعلمه من الطرف الآخر". وقد أخذ على عاتقه في كتابه التأسيسي أن يقدم نماذج لما يمكن أن يتعلمه الغرب من حضارات وأديان العالم وفي القلب منها الحضارة العربية، والدين الإسلامي(٨٤).

بدون أن يدرك الغرب أنه يحتاج إلى العرب من أجل مستقبله هو سوف يُكتب على الحوار بينهما أن ينتهى إلى اللاشىء، أو على الأقل أن يستمر فى شكل تمثيلية سياسية إعلامية، يتسلى بها مجموعة من البشر الذين يتظاهرون بسماع الآخر بينما هم غارقون فى أصداء نواتهم. وإذا كان هناك ثمة درس يمكن تعلمه من ذلك فهو أن العرب الذين يسعون للحوار مع الغرب لابد وأن يُظهروا حقيقة أنهم لا يسعون إليه من أجل مصلحة العرب فقط، بل من أجل مصلحة الغرب أيضاً. ولابد أن توجد قوائم تفصيلية لما يمكن تسميته "الفوائد المشتركة للحوار"، تُعدُّ بشكل دقيق لكى تُطرح قُبيل كل حوار فى شكل أهداف وغايات له.

يمكن التمييز بين نوعين من الأهداف التى قد يحققها الحوار بين الثقافات: الأول أهداف عامة؛ لا تخص حوارا بعينه، ولا ترتبط بسياق زمانى أو مكانى محدد. والثانى أهداف خاصة؛ يتم صياغتها بحسب ظروف كل حوار. وسوف أركز فى هذا الكتاب على بعض الأهداف العامة التى يشترك فيها جميع أشكال الحوار وأنواعه.

### ٣. ٤. ١. الحوار بين الثقافات بديل للصراع بينها

يرتبط هذا الهدف بالحافز السياسى لمشروع الحوار بين الثقافات. فمشروع الحوار فى العقدين الأخيرين يكاد يكون رد فعل مباشر على أطروحة صدام الحضارات كما أوضحنا فى سياق سابق (٤٩). وعلى الرغم من أن واقع الصراع هو المهيمن على خريطة العالم فإن حُلم إحلال الحوار محله لم يمت بعد. فلا زالت هناك أصوات عالية، تحث على وضع الكلمة مكان البندقية. وربما يتحول حلم الحوار إلى واقع من خلال التفنيد العلمى لنظريات الصراع الحضارى من ناحية، والإدراك العلمى للمشكلات التى تجابه تفعيل نظريات الحوار من ناحية أخرى.

# ٣. ٤. ٢. الحوار بديل الهيمنة

بدون الحوار والتفاوض لا سبيل لحل مشكلات العالم إلا بواسطة القوى المادية hard power. وفي حين يحفظ الحوار الديمقراطي للأطراف المشاركة فيه استقلالها، ويضمن تحقيق المساواة فيما بينها بغض النظر عن مدى قوتها المادية، فإن الاعتماد على القوى المادية كأداة لتسوية المشكلات يُقسم العالم إلى فئتين دول قوية مهيمنة وأخرى ضعيفة مهيمن عليها. والأمر ذاته ينطبق على ثقافات العالم وحضاراته؛ فالحوار يؤسس أرضية قائمة على الاحترام المتبادل أما الصراع فيؤدى إلى إقصاء وإزاحة وتهميش ثقافات الدول الأضعف في القوة المادية، لصالح ثقافات الدول الأقوى بغض النظر عن ثراء الثقافة ذاتها. ومن هنا فإن خيار الحوار يبدو خياراً

استراتيجيًا للثقافات الثرية التى لا تؤازرها قوى مادية تماثل ثراءها الثقافى. وأظن أن الثقافة العربية فى السياق التاريخى الراهن إحدى هذه الثقافات. إن الحوار بين الثقافات يُصبح من هذه الزاوية ضمانًا لأن تبقى ثقافات العالم حيَّةً، لا تتلاشى لصالح ثقافة واحدة مهيمنة، قد لا تكون بأية حال أثراها أو أرحبها.

# ٣. ٤. ٣. الحوار مع الآخر (الغربي) واكتشاف الذات (العربية)

الآخر مراة الذات. والحوار مع آخر مختلف بوابة سحرية لمعرفة ذات لا تنكشف بسهولة لنفسها. وقد حفظ لنا التاريخ نماذج من تأثير "الصدمة" الحضارية التى تؤدى إليها رؤية الذات فى مرأة الآخر، وحفظت لنا سجلاته كيف كانت مثل هذه الرؤية بالغة الآثر فى أصحابها. فالمصريون الذين أذهلتهم صورتهم المنعكسة فى مرأة الآخر الفرنسى إبَّان الحملة الفرنسية، أصابهم شعور بالهزيمة الحضارية والانكسار الثقافى، ربما لم يبرأوا منه بعد. ورحلات الشوام إلى الغرب فى بداية القرن المنصرم تركت بصمات عميقة على وعيهم بثقافتهم وحضارتهم. وربما لا يكون من المبالغ فيه القول إن أهم الأعمال العربية التى حاولت رسم جغرافية الشخصية العربية وملامح مجتمعاتها، كانت تراها فى مرأة الشخصية الغربية، والأوروبية بخاصة وملامح مجتمعاتها. وبالمثل فإن أهم الأعمال التى حاولت رسم جغرافية الشخصية الغربية ماليتها تطوير الشخصية العربية ذاتها. هكذا يمكن أن نقرأ سفر غايتها تطوير الشخصية العربية ذاتها. هكذا يمكن أن نقرأ سفر الطهطاوى تخليص الإبريز فى تلخيص باريز بوصفه شكلا من

أشكال رثاء القاهرة بخاصة، والشرق بعامة. وأن نقرأ سفر محمد عابد الجابرى نقد العقل العربى بوصفه تنظيرًا لعلل الاختلاف بين العقلية العربية والغربية.

الحوار بين الثقافات لا يؤدى إلى تعريف الآخر بثقافة الذات فحسب، بل تعريف الذات بثقافتها قبل كل شيء. فمن الثابت أن بعض المعارف والخبرات الإنسانية لا تُدرك بشكل عميق إلا من خلال محاولة توصيلها للآخرين. ومن هنا شاعت فكرة أن إدراك المراشيء ما يتغير حين يكتب عنه؛ أي حين يحاول نقله للآخرين. وأن فعلى الكتابة والتكلم هما فعلان معرفيان بقدر كونهما فعلين تواصليين (٥٠٠). من هذه الزاوية فإن الحوار بين الثقافات يتيح الفرصة أمام استبطان الثقافة العربية لذاتها. وبذلك يصبح الحوار مثريا لكلا طرفيه اللذين يتأمل كل منهما ذاته في مرأة الآخر، فتتعمق معرفته بذاته بقدر ما تتعمق معرفته بالآخر.

### ٣. ٤. ٤. تغيير الصورة الذهنية السلبية للعرب

على مدار قرون طويلة تشكلت صورة سلبية للعرب في المُخيلة الغربية. فمنذ انتشار الإسلام في بلاد الشام ومصر التي كانت خاضعة للاحتلال الروماني نشأ خطاب عدائي غربي موجه نحو العرب على وجه خاص والمسلمين على نحو عام. وقد أزكت حوادث تاريخية مختلفة من شراسة هذا الخطاب وعدائيته؛ مثل قيام حضارة عربية في الأندلس والحروب الصليبية ثم الاستعمار (١٥). وتزايدت ضراوة هذا الخطاب وانتشاره؛ خاصة بعد أحداث ١١ سيتمبر.

هذه الصورة تُصاغ باستخدام وسائط جماهيرية متنوعة مثل الكاريكاتير والأعمال الأدبية والمقالات الأكاديمية ويرامج الترفيه التليفزيوني والأفلام السينمائية والأمثال والكليشيهات وتعريفات القواميس للمداخل اللغوية التي تخص العرب. إلخ. وهي تستهدف المواطن الغربي العادي الذي لا نتّاج له غالبًا الوصول الى مصادر صورة بديلة أكثر إنصافًا وأقل تحيزًا. هذه الصورة تمثل ذخيرة من المعلومات والمعتقدات التي تؤثر في تأويل هؤلاء الأفراد لأي حدث أو خير. ويضعنا ذلك أمام أمرين: الأول: أن أي تخطيط لحوار ناجح مع طرف ما، لابد وأن بكون واعبًا بطبيعة الصورة التي لدي هذا الطرف، والعوامل التي شكَّلتها وكيفية تفنيدها دون اتهام هذا الطرف بالجهل أو سوء الطويبة بل من خلال الكشف عن مظاهر العوار التي تعتربها، وعن شبكة المصالح التي تستهدف في بعض الأحيان بناءها، ومظاهر التلفيق أو التناقض أو التضليل التي تنطوي عليها في بعض الجالات، ثانيًا: أن أحد أهداف الحوار – وريما الهدف الأساس- لابد وأن يتجه إلى تصحيح هذه الصورة، واستبدالها بصور أخرى تبرز الحوانب الأكثر إيجابية من الثقافات والمحتمعات المختلفة.

### ٤. في رفض الحوار مع الغرب

منذ ظهور مشروع الحوار بين العرب - والمسلمين - والغرب طُرحت بعض الآراء المعارضة لهذا الحوار والمشكّكة في جدواه، أو في النوايا الحقيقية للطرف الغربي. ويمكن الوقوف على توجهين

أساسين للرفض؛ الأول يستند إلى "إيديولوجية" دينية، ترى في الغرب شرًا متجسدًا أصيلًا لا يُرتجى منه خبر، ولا يُحتمل تغيره. ويستشهد أصحاب هذا التوجه بتاريخ طوبل من اساءات الغرب للعرب والإسلام والمسلمين (٢٥)، ويرون أن العداوة بين العرب والغرب أبدية لا تنتهى إلا بالقضاء التام على أحد الطرفين، وأنه لبس ثمة مجال للتعايش السلمي الذي يمكن أن يتحقق بواسطة الحوار. ويمكن أن نطلق على هذا التوجه "الرفض المطلق للحوار"؛ لأنه لا يربط قبول الحوار أو رفضه بمتغيرات خارجية، بل يجعله مُطلقًا ونهائنًا. ولنقرأ على سبيل المثال السطور التي ختم بها محمد مورو مناقشته لمسألة إمكانية التعاون والتحاور مع الغرب: "برغم أننا لا نرفض التعاون مع الصضارة الأوروبية في إطار الاستقلال الحضاري لكل منا، إلا أنه لا التركيبة الحضارية الغربية تسمح بذلك ولا رأى قادتها فينا وأهدافهم تجاهنا تسمح بذلك، ولا تداعيات التاريخ القديم والحديث تسمح بذلك، وبالتالي لكي نعيش، لكبلا نخضع ونذوب وننتهى لابد من المواجهة. إذن فالمعركة حتمية ولا سبيل هناك إلا المواجهة أو الموت". والعبارة السابقة أشبه بمشروع حرب كونية، لا يقل خطورة وتطرفًا عن مشروع حرب كونية آخر قدمه صموبل هنتنجتون تحت شعار "صدام الحضارات".

الموقف الثانى يرفض الحوار بين العرب والغرب استناداً إلى التشكك في غرض هذه الدعوى في السياق التاريخي الحالى؛ ويرى أن هدف الدعوة الغربية للحوار مع العرب تخدم المصالح الغربية التي هي محرك كل شيء بل أصله كذلك. ولنقرأ هذه السطور التي

كتبها محمد عابد الجابرى فى ختام مناقشته لمقال صمويل هتنجتون عن "صراع الحضارات"؛ يقول: "الغرب مصالح ولا شيء غير المصالح. وكل حوار معه أو تفكير ضده لا ينطلق من المعادلة التالية (الغرب=المصالح) إنما هو انزلاق وسقوط فى شباك الخطاب المغالطى التمويهى السائد فى الغرب، والهادف إلى صرف الأنظار عن "المصالح" وتوجيهها إلى الانشغال بما يُخفيها، ويقوم مقامها فى تعبئة الرأى العام مثل "الحضارة"، والثقافة والدين والأصولية"(٥٠). وهذا التوجه الرفض يمكن أن يُنعت بالرفض التاريخي.

كلا التوجهين يتصور الحوار على أنه عملية تسليم لا عملية تفاوض، فعل رضوخ لا فعل تجاذب، أو لنقل اختيار ضعف أو غفلة وليس اختيار قوة أو معرفة. وواقع الحال أن الأمر على خلاف ذلك. فالحوار لا ينطوى على تسليم طرف لآخر؛ بل هو عملية تفاوض حول الأفكار والاتجاهات ووجهات النظر. فالحوار الحضارى لا يعنى أن تسلم الحضارة (أو الثقافة أو الأمة) الأضعف للأقوى، بل أن تتعلم كلاهما ما يمكن أن ينفعهما كلاهما أيضاً. ويذكر محمد السماك في عبارة جميلة أن "هدف الحوار ليس إقناع الآخر بأن يكف عن أن يكون نفسه" (30)؛ أي أن غاية الحوار ليست الذوبان في الآخر أو التلاشي فيه، بل إحلال الكلمة محل البندقية. ويجب أن لا ننسي أن الطرح الأول لفكرة حوار الحضارات -كما قدمه جارودي – كان مقصوداً منه إعادة تقييم الغرب الثقافات الأخرى والتعلم منها.

يقوم الرأى القائل بأن الغرب هو الشر المتأصل الذى لا يفلح الحوار معه على إغفال الخبرة التاريخية؛ في الوقت الذي يدَّعي أنها

تعضده. فالغرب ليس هو السياسة أو الاستعمار أو يعض الأفكار أو الأراء العنصرية فحسب؛ بل هو أيضاً ملايين النشر الذين يرغبون في العيش في سلام وتفاهم مع جميع البشر، ويمثلون الطليعة المقاومة لنزعة الهيمنة الغربية ذاتها، وتعارضون بشراسة توجهات بعض حكوماتهم التي تنتهك حقوق أبناء الدول الأخرى. وإذا كان المواطن العربي بدرك وجود مساحة اختلاف كبيرة بين بعض الحكومات العربية وشعويها فإن هذه الفجوة توجد ويقوة في الغرب أبضًا <sup>(٥٥)</sup>. الغرب ليس هو السياسة الغربية فحسب، بمثل ما أن العرب ليسوا هم الحكومات العربية فحسب، أما فكرة أن شعب من الشعوب هو شرير بطبعه أو أن الشر متأصل فيه فهي تقوم على تعميم مخل وإطلاق مسرف، ودوجمائية متطرفة. وهذه الفكرة ذاتها هي التي يحاول فريق من المستفيدين من "اقتتال الحضارات" في الغرب أن بروج لها، مع الفارق أن الطرف الشرير بمثله في نصوصهم العربي أو المسلم أو كلاهما. أما فيما يخص تاريخ العلاقة بين العرب والغرب فإنها -وإن كان الصراع مهيمنًا عليها- لم تعدم فترات طوبلة من التعايش والحوار المتبادل<sup>(٥٦)</sup>. ومن ثم فإن حجج أصحاب الرفض المطلق لا تصمد أمام التفنيد التاريخي أو المنطقي. أما حجة أصحاب الرفض التاريخي فإنها بالأحرى حجة على أهمية الحوار وليست حجةً على نيذه. فإذا كان هذف الغرب هو مصلحته الذاتية فإن الحوار هدفه في الأصل التقريب بين مصالح الطرفين وتحقيقها في إطار من التعايش والمصالحة. إن المصلحة الحقيقية لأبة جماعة ترغب في توفير حياة آمنة لشعبها هو الاحتفاظ

بعلاقات مسالمة وتعايش مع الجماعات المحيطة بها، وإلا فسوف تكون عرضة للقلاقل ونهبًا لعدم الاستقرار. المصالح الحقيقية وليست الكَلْبيَّة للشعوب تحتاج إلى إطار من العدالة والتسامح والحرية والمساوة يعمُّها جميعًا؛ والحوار فيما بينها أداة من أدوات الوصول إلى هذا الإطار. فالمصالح لا تُلغى ضرورة الحوار؛ لأن للمصالح حوارها أيضًا. أما أن الحوار سوف يُستخدم كقناع للاستغلال والسيطرة، فإن كل طرف من أطراف الحوار عليه أن يُحدد أولوياته ومصالحه وأن يسعى من خلال الحوار لرعايتها، كما أن عليه تحديد الثوابت التي يرى أنها لا تخضع للتفاوض. بل يستطيع أيضًا أن يُحدد شروط ومنطلقات للحوار، ويتمسك بها. وهو الأمر الذي فعلته الأيسيسكو بالفعل؛ فقد وضعت أربعة شروط الحوار بين الحضارات واستخدمت في صياغتها فعل الوجوب شبه الملزم (de) should (be) ومن ثم فإن الحوار ليس اختيار الضعفاء أو غير الواعين بل اختيار الأقوياء المتبصرين.

إن دعاوى رفض حوار الحضارات لا تخدم إلا حفنة من الغربيين من مروجى مقولة صراع الحضارات الذين يرغبون لأهداف كلبية (٥٠) فى وأد أية إمكانية للتعايش السلمى بين دول العالم. ويجدر بنا نحن العرب، الذين تضرروا كما لم تتضرر أمة أخرى بهذه المقولة أن نكون حذرين وواعين بما يُحاك ضدنا، حتى لا نصبح خادمين لمصالح أعدائنا ونحن نتوهم مقاومتها. لكن هذا الوعى بضرورة الحوار لا يجب أن يزيغ أفكارنا عن حقيقة أن بعض الحوارات لا تهدف إلى إجلاء سوء التفاهم وتعزيز المعرفة بالآخر. فبعض تهدف إلى إجلاء سوء التفاهم وتعزيز المعرفة بالآخر. فبعض

الحوارات -خاصة تلك التى ترعاها منظمات مشبوهة- تتخذ من الحوارات بين العرب والغربيين وسيلة لتحقيق أغراض لا تتوافق مع مصالح العرب. وقد حدث ذلك فى إطار الحوار الإسلامى-المسيحى بالفعل. فقد ذكر محمد السماك منذ عقد من الزمان أن "الغرب يوظف الحوار بهدف التعرف بشكل أفضل على عقلية المسلمين ودراسة التحولات المستجدة فى الفكر الإسلامى عن قرب، لتسهيل عملية الاحتواء والاستيعاب والتدجين (۵۰). ولكيلا يتكرر ذلك فى الحوار العربى-الغربى لابد وأن نضمن أن الحوار لا يخدم مصالح أحد المتحاورين على حساب الآخر، وأن يتم عمل كشف حساب دورى شامل المكاسب والخسائر التى تنتج عن الحوار.

#### خاتمة

لقد حاول هذا المبحث بلورة المفاهيم المركزية المتداولة على مدار صفحات الكتاب مثل مفهوم الحوار والعرب والغرب والثقافة والحضارة. وفي سياق ذلك عُولجت بعض أهم القضايا التي تواجه الحوار العربي—الغربي؛ مثل طبيعة هذا الحوار وأسسه وسماته وأهدافه وعوائقه. كما فُحصت بالتفصيل المبررات التي يسوقها البعض لرفض الحوار مع الغرب. والفصول الآتية سوف تعالج الأبعاد اللغوية والبلاغية والتواصلية للحوار مع الغرب، والبداية مع مسألة محورية هي دور اللغة في الحوار بين الحضارات.

الفصل الثانى: اللغة والحوار بين الثقافات

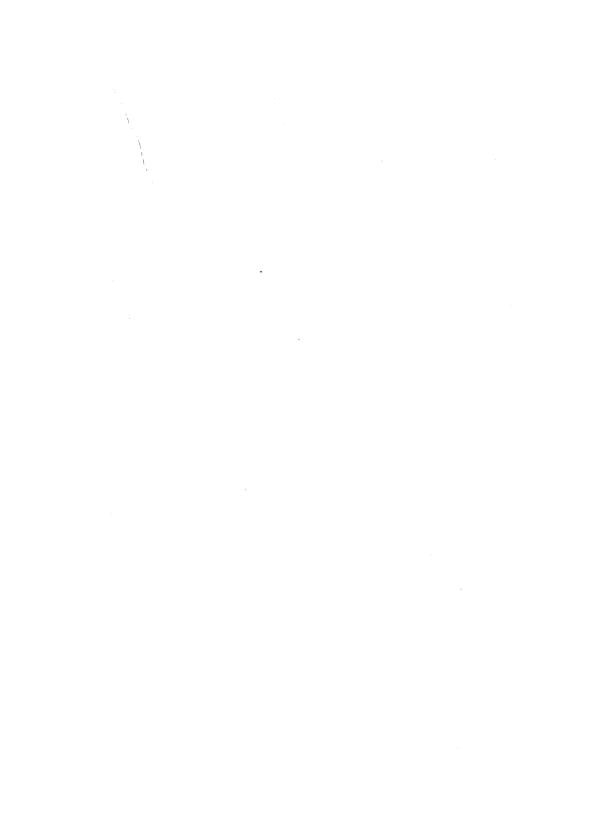

"يجب أن نكون في غاية الحدر حين نشرع في فهم الثقافات الأخرى؛ فالفهم قد ينزلق بسهولة إلى سوء فهم. والجهل أو عدم الاهتمام قد يكون أفضل بكثير من مثل هذه الأنواع من سوء الفهم."

دايسبرو هاشيزومي

تبدو اللغة مسالة لا يمكن تجاهلها في أي مشروع الحوار بين الحضارات؛ إعلاميًا كان هذا الحوار أم ثقافيًا. فالحوار شكل من أشكال التواصل، يوجد فيه مرسل ومستقبل وسياق ووسيلة اتصال وشفرة ورسالة (٢٠٠٠). ولأن الرسالة في إطار التواصل بين الثقافات غالبًا ما تصاغ بواسطة اللغة فإن اللغة مكون جوهري من مكونات الحوار. ولا ينفي ذلك أن أنظمة سيميوطيقية semiotic systems أخرى قد تشترك في صياغ الرسالة مثل الصورة واللون والموسيقي والإشارة لكن اللغة تظل النظام السيميوطيقي المهيمن على هذا الشكل من الحوار. ومن هنا فإن أية محاولة جادة لتطوير الحوار بين

العرب والغرب ثقافيًا وإعلاميًا لا يمكنها تجاهل العوائق التي تنشأ عن اختلاف اللغة بين طرفي الحوار.

إن الوعى بالدور الذى تقوم به اللغة فى إنجاح أو إفشال الحوار بين العرب والغرب لابد وأن يتخذ منحى عمليًا، هو البحث فى طرق التوظيف الأمثل للغة، وفى طرق تقليل المخاطر الناتجة عن عائق اللغة إلى الحد الأدنى. ولا يمكن تحقيق هذين الهدفين دون الإفادة من علم البلاغة عبر الثقافات cross-cultural rhetoric والتواصل عبر الثقافات الثقافات cross-cultural pragmatics، والتواصل عبر الثقافات cross-cultural communication. وهى علوم تهتم -من زوايا مختلفة- بدراسة استخدامات اللغة فى التواصل بين الثقافات والحضارات المختلفة.

سوف يحاول الباحث استكشاف الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه العلوم في تطوير الحوار بين العرب والغرب؛ وذلك من خلال تتبع الدراسات الأكاديمية المتخصصة التي عالجت الثقافة العربية أو اللغة العربية من منظور بلاغي أو تداولي أو اتصالي مقارن أو تقابلي؛ خاصة ما اهتمت منها بالمقارنة بين جانب أو أكثر من جوانب الثقافتين العربية والغربية. هذه الدراسات عُنيت غالبًا بدراسة التواصل بين العرب والغرب في سياقات مختلفة. وسوف يحاول الباحث استخلاص النتائج التي قدمتها هذه الدراسات وإعادة استثمارها في سياق الحوار بين الثقافتين. وربما كانت البداية الطبيعية هي مناقشة العلاقة بين اللغة والتفكير والثقافة.

# ١- اللغة والتفكير والثقافة

العلاقة بين اللغة والتفكير والثقافة كانت موضوعًا لبحث عميق منذ أوائل القرن العشرين. وقد قدم العلماء نظريات مختلفة لتفسير هذه العلاقة ورسم حدودها. توجد نظريتان تقفان على طرفى نقيض فيما يتعلق بتصورهما للعلاقة بين اللغة والتفكير والثقافة؛ الأولى هى نظرية وورف—سابير المعروفة بالنسبية اللغوية Linguistic Relati. ما vism والثانية نظرية الكونية اللغوية Linguistic Universalism. ما بين هذين الطرفين توجد نظريات عديدة تقترب من هذه النظرية أو تلك، أو توفق بينهما، أو تقلل من غلوائهما.

الصيغة القوية من نظرية النسبية اللغوية تقول بأن اللغة تحدد بدرجة كبيرة طريقة تفكيرنا؛ وأن اللغة وفقًا لهذا التصور أشبه بسجن ثقافى لا يستطيع المرء الخروج منه. يركز وورف على دور التراكيب النحوية فى صياغة رؤية المرء للعالم؛ ولأن التراكيب النحوية تتباين فى معظم اللغات فإن رؤى العالم تختلف بين معظم الثقافات (۱۱). أما الصيغة القوية من النظرية الكونية فترى أن البشر جميعًا توجد لديهم خصائص مشتركة؛ وأن التفكير جزء أصيل من لغة فطرية، موجودة لدى كل البشر بغض النظر عن تنوع اللغات التى يستخدمونها أو الثقافات التى يعيشون داخلها؛ ومن ثم فإن اختلاف لغة الأشخاص والشعوب لا يؤثر بشكل حقيقى على رؤيتهم للعالم (۱۲). توجد من كل نظرية صيغ أخرى مبالغة فى نفى هذا الأثر.

تبدو هذه النظريات في غاية الأهمية في سياق الحوار بين العرب والغرب. فتبنى نظرية النسبية اللغوية ينطوى على الاعتراف بأن الحوار مع أشخاص ينتمون إلى لغات مختلفة وثقافات مختلفة، يصطدم بعقبة وربما حاجز وجود طرق تفكير مختلفة، ورؤى مختلفة للعالم. يترتب على ذلك، أن اللغة سوف تمثل دائماً عائقاً لا يمكن تجاوزه في الحوار مع الغرب. فعلى سبيل المثال يقول تاي سيوب ليم في مفتتح دراسته عن اللغة والتواصل اللفظى بين الثقافات إن الثقافات المختلفة لديها أنظمة مختلفة للمعنى. وأن هذا الاختلاف يربك الأشخاص الذين ينتمون إلى ثقافات مغايرة، ويؤدى إلى صعوبة -إن لم يكن استحالة - فهم بعضهم البعض "(٢٦).

أما تبنى نظرية الكونية اللغوية فينطوى على الاعتقاد بأن اللغة لا تمثل أية مشكلة فى الحوار مع الغرب، وأن المشترك الفطرى بين العربية واللغات الأوروبية يضمن تحييد أى معوق لغوى أمام التواصل بينهما. وأن فشل الحوار بين الثقافات يعود إلى عوامل أخرى.

ربما كان من الأفضل والأكثر واقعية تبنى وجهة نظر وسطية بين النظريتين؛ فيما يتعلق بالتخطيط للحوار بين العرب والغرب. يمكن صياغتها على النحو التالى: اختلاف اللغة والثقافة لا يحول دون إمكانية التحاور بين العرب والغرب؛ لكنه يمثل تحديًا لا بد من مواجهته، بهدف تقليل تأثيره إلى أقصى حد ممكن. وفي الصفحات الآتية سوف أكون معنيًا بإبراز أهم ملامح هذا الاختلاف، والتحديات

التى تنتج عنه، واقتراح سبل عملية لتقليل أثارها السلبية على الحوار بين العرب والغرب.

### ٧- المواربين الثقافات وعقبة اللغة

من المؤكد أنه يستحيل تأسيس حوار بين الثقافات بدون ضمان تيسير سبل التفاهم بينها. والوصول إلى هذا الفهم وهو أحد مهمتين أساسيتين يسعى الحوار لتحقيقها (٢٠) لا يمكن أن يتحقق دون اجتياز معضل اختلاف لغات المتحاورين. فجهل لغة الآخر يحول دون إمكانية التواصل اللغوى معه. وعلى العكس من ذلك فإن تعلم لغة الآخر يوسع من أفق المرء ومن قدرته على الاندماج في الحوار مع الآخر (٢٠). وربما كان ذلك حافزًا وراء إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة أن عام ٢٠٠٨ سيكون عامًا عالميًا للغات، وذلك إدراكًا منها لأهمية تعميق المعرفة بلغات العالم المختلفة في التفاعل والتواصل عير الثقافات (٢٠٠).

إن حقيقة أن اللغة تمثل عائقًا أمام الحوار بين الثقافات لم تكن غائبة عن وعى بعض المفكرين والسياسيين المنخرطين فى أشكال من هذا الحوار. مع ذلك فإن السياسيين أو الباحثين الذين أثاروا مسألة اللغة كتحدى أمام الحوار بين الثقافات قليلون إلى حد الندرة. وغالبًا ما كانت ملاحظاتهم تأتى سريعة ومقتضبة. مع ذلك توجد ملاحظات فى غاية الأهمية تتعلق بهذه المسألة من أهمها ما جاء فى كلمة دايسبرو هاشيزومى Daisaburo Hashizume وزير خارجية اليابان الأسبق فى المؤتمر الدولى الأول لحوار الحضارت الذى نظمته الأمم

المتحدة في اليابان في عام ٢٠٠١. في هذا المؤتمر المهم تناول هاشيزومي التأثير الذي ينتج عن الاعتماد على الإنجليزية كلغة الحوار بين الثقافات، كما استعرض حادثة كاشفة تبرهن على الدور الخطير الذي تمارسه اللغة في الحوار الدولي المعاصر. ونظرا للأهمية الشديدة لهذا النص فسوف أورده كاملا؛ يقول: "ليست الإنجليزية -بحسب ما أعلم لغة سيئة، ومع ذلك فإنها مصمَّمة وفقا للمسيحية. وهي تعكس وجهة النظر الغربية على نحو ما. وفي بعض الأحيان يؤدي استخدام الإنجليزية في حد ذاته إلى وقوع سوء الأحيان يؤدي استخدام الإنجليزية في حد ذاته إلى وقوع سوء تفاهم. ويجب أن نكون حذرين من ذلك(..) مهما يكن من أمر فإن وسائل الإعلام والصحف والإنترنت محتلة تقريبا بواسطة اللغة الإنجليزية، وهو ما يعني أن البشر الذين لا توجد لديهم معرفة بالإنجليزية لديهم إمكانيات أقل نسبيا للتعبير عن أنفسهم للمجتمع الدولي. علاوة على ذلك، فإنه يحدث غالبا أن لا يكون من يتقنون الإنجليزية هم الأقدر على الكلام عن أنفسهم وعن قيمهم وثقافتهم.

منذ نحو عام، انتقدت وسائلُ الإعلام الأمريكية رئيسَ الوزراء الياباني يوشيرو مورى لأنه نُقل عنه قوله "اليابان هي بلد الجبابرة" the delving country. وقد ذكَّر هذا التعبيرُ الغربيين بماضي اليابان الاستعماري المتعصب في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. وكان الأمر كابوساً. لقد حُكم على قائل العبارة بأنه لم يأخذ أية عظة من تجارب الماضي المرقد. لكن العبارة التي قالها رئيس الوزراء الأسبق في ترجمتها الحرفية كانت تعنى "اليابان هي the delving" بلد الآلهة ""a country of gods"

country. وليس ثمة ما يُلام عليه فى عبارة "اليابان بلد الآلهة"؛ لأنها تتناول حقيقة واقعة. فاليابان عرفت عددا كبير من الآلهة التى ما تزال موجودة فى كثير من البلدان.

المثال السابق مثال صغير. ومما يولد الندم أن أحدًا من المثقفين اليابانيين لم يحتج على النقد الذى شنته وسائل الإعلام الأمريكية. وقد استقال رئيس الوزراء فى النهاية، وربما كان نقد وسائل الإعلام الأمريكية أحد الأسباب التى حدت به إلى الاستقالة. والخلاصة النهائية أننا يجب أن نكون فى غاية الحذر حين نشرع فى فهم الثقافات الأخرى. فالفهم قد ينزلق بسهولة إلى سوء فهم. والجهل أو عدم الاهتمام قد يكون أفضل بكثير من مثل هذه الأنواع من سوء الفهم. إن الحوار بين الحضارات يعنى فى الواقع بذل جهد غير محدود فى تجسير الفجوات التى تؤدى إليها السياقات المختلفة التى مقترضها كل جماعة من البشر، بدلا من الفهم المبسط للآخرين. فالآخرون هم صورة المرأة لأنفسنا (١٨٠).

تُعد كلمة هاشيزومي بالغة الدلالة على التأثير السلبي الذي قد تؤدى إليه المشكلات ذات الأساس اللغوى على مجمل نتائج الحوار بين الثقافات. وربما لم يكن مبالغًا حين اختتم كلمته بالقول إن اللاحوار أفضل من حوار يشوِّهه سوء الفهم بسبب اختلاف اللغة، وتعمد سوء التأويل. وهذا القول يتجاوب مع قول آخر جاء على لسان عبد العزيز التويجري في مداخلته في مؤتمر حوار الحضارات المنعقد في صنعاء باليمن في الفترة من ١٠-١٠ فبراير ٢٠٠٤ نص فيه على أن العالم المعاصر يحتاج إلى: "سبل حوار أكثر تقدمًا.

وذلك حتى لا يقود تبنيك للغة متعجرفة إلى نفى الطرف الآخر. أو يؤدى علو صوتك إلى تجريده من وجوده ((١٩٠). وفى كلا القولين تتصاعد الخشية من أن تؤدى اللغة المستخدمة فى الحوار -ما لم يحسن تدبرها وتهذيبها - إلى إجهاضه وإفشاله.

توقف بعض الباحثين أمام بُعد آخر من أبعاد المشكلات الناتجة عن اللغة فيما بخص الحوار بأن الثقافات. فقد عرف العالم في العقود الأخيرة ظاهرة صعود الانحليزية إلى مرتبة اللغة العالمية؛ لتصبح اللغة الأولى للسياسية والثقافة والتعليم في العالم. وتزامن ذلك مع اعتمادها لغةً للحوار بين الحضارات. وقد تعرض كمب (٢٠٠١) للمشاكل التي تنشأ من الاعتماد على ترجمة النصوص من لغاتها الأصلية إلى اللغة الإنجليزية في المؤتمرات المعنبة بالحوار بين الحضارات؛ يقول: "معظم الأوراق المقدمة في هذا المؤتمر ومعظم المناقشات تقدم بالإنجليزية. ويعنى ذلك أن الكثير من المشاركين في المؤتمر قد قاموا بالترجمة من لغة أخرى -هي لغتهم الأم- إلى الإنجليزية. وهكذا فإن الحميع بلتقون في لغة ليست لغتهم الأم. لكن للترجمة حدود. فليس بوسع المترجم نقل جميع الخبرات، كما أن بعض الخبرات بمكن نقلها بواسطة لغة ما بطريقة أيسر من نقلها بواسطة لغة أخرى. وينتج عن ذلك شيئان؛ الأول أن إمكانية الترجمة بين اللغات تجعل الحوار بين المضارات ممكنًا والثاني أن المتحاورين سوف يظلون يشعرون بالغربة حتى لو تكلموا نفس اللغة واستخدموا نفس المفاهيم"(٧٠).

يشير كمب فى هذا النص إلى ما يمكن اعتباره مفارقة استخدام الإنجليزية كلغة للحوار بين الحضارات. فاستخدامها يجعل الحوار ممكنًا، لكنه يجعل المشاركين فيه يعيشون داخل غربة اللغة. والحوار الذى يسعى لتأسيس الحميمية بين المتحاورين عليه أن يبحث عن سبل للخروج من غربة اللغة الواحدة إلى رحابة التعدد اللغوى.

# ٣. أثر اللفة على الحوار مع الفرب

لقد لاحظ بعض المعنيين بالحوار العربي—الغربي أن اللغة قد تكون أحد العوائق التي تقف في طريقه. فعلى سبيل المثال يقول - Tay Michel Barbot أستاذ الدراسات العربية في جامعة ستراسبورج الفرنسية— "إن أحد عوائق الحوار الحضاري التي يجب العمل على إزالتها مصدره اللغات التي يستخدمها المتحاورون (..) إن قناعتي – كعالم— تزداد شيئًا فشيئًا بأن فهمنا للبشر الآخرين يعتمد على معرفتنا بلغتهم، التي يجب أن تكون عميقة بقدر ما نستطيع. فالحوار الحقيقي بين الأفراد أو الشعوب لا يمكن أن يبدأ إلا على أساس المساواة. وكيف يمكن تحقيق المساواة بدون أن يعرف كل طرف على الأقل أفكار الطرف الآخر ومشاعره وقيمه الروحية التي تلتصق بالمفردات التي يستخدمها. وبحسب معرفتي الأكاديمية فإن اللغة العربية من هذه الناحية تتسم بخصوصية بين اللغات الأخرى بسبب من هذه الناحية تتسم بخصوصية بين اللغات الأخرى بسبب من المترابطات، المحملة ثقافيًا وعلاماتيًا بظلال المعاني. هذه الشبكة من ظلال المعاني — التي تُنتجها رؤية عربية للعالم مختزنة في لغتها— من ظلال المعاني — التي تُنتجها رؤية عربية اللعالم مختزنة في لغتها—

هى ما لا تستطيع الترجمة التعبير عنه؛ لأنها لا تلتقى مع الطريقة التى يرى بها الشخص الآخر العالم، فالجوهر الفردى لكل طرف غير قابل للترجمة؛ ومن ثم فإن التفاهم الذى يتطلبه الحوار يحتاج إلى الألفة الشخصية بلغة الطرف الآخر، وبدون هذه الألفة فإن طرفى الحوار سرعان ما يقعون فريسة سوء تفاهم غير محمود؛ نطلق عليه في الفرنسية أو الإنجليزية "حوار الطرشان" (١٧).

لكي يتحقق حوار ناجح مع الغرب، لابد من التعرف على الصورة التي لدى الغربيين عن اللغة العربية. وذلك لتصحيح ما هو خاطئ وسليي، وتعزيز ما هو صحيح وإيجابي. وسوف نتوقف أمام صورة واسعة الانتشار للغة العربية، يتم تداولها بين الغربيين المعنيين بالحوار مع الثقافات غير الغربية. وقد سحل بعض ملامح هذه الصورة حندت (١٩٩٨) Jendt في كتابه عن التواصل بين الثقافات. تؤكد هذه الصورة على حقيقة ارتباط اللغة العربية الوثيق بالإسلام بعامة والقرآن الكريم بخاصة. ومن خلال ذلك يتم إبراز قدم اللغة العربية وتاريخيتها، وغناها بالمفردات، ويذكر جندت مثالا على ذلك أنه يوجد في اللغة العربية ٣٠٠٠ اسمًا للجمل! ثم يذكر أن اللغة العربية تميل إلى المبالغة، وأن ذلك قد يؤدي إلى اهتمام العرب بالكلام على حساب الأفكار وبالأفكار على حساب الأفعال من ناحية، وإلى صعوبة ترجمة بعض العبارات العربية إلى الإنجليزية من ناحية. كما يصفها بأنها تميل إلى أساليب التكرار والاستعارة والتشبيه والنزعة الخطابية، وهو ما تخلو منه – في رأيه – الثقافة الغربية؛ وأن ذلك

يجعل من الصعب على الغربيين وضع أيديهم على المفكرة الأساسية في النصوص العربية من ناحية، ويجعل العرب يصفون الغربيين بأنهم يفتقدون القدرة على تذوق اللغة الجميلة. ويذكر أيضًا أن العرب يستخدمون العلامات الصوتية غير اللغوية بدرجة أكبر من الغربيين، وأن النبر العالى الانفعالى أمر طبيعى بين المتحدثين بها. ويتبع ذلك بالقول بأن العرب يتحدثون بكثير من الضوضاء والانفعال، وأنه يغلب عليهم بلاغة التحدى confrontation والاحتداد والعدوانية اللفظية، حتى إن بعض العنف اللغوى قد يحل محل العنف الجسدى. وأخيرًا يذكر أن كلمات نعم ولا وربما لا تعنى نفس الشئ في اللغة العربية. فنعم تعنى ربما، وربما تعنى لا، أما كلمة لا فنادرا ما تستخدم لأنها قد تكون غير مهذبة في إطار الثقافة العربية، ويُستخدَم تعبير إن شاء الله كبديل مهذب لها(۲۰).

على الرغم من أن بعض ملامح الصورة التى رسمها جندت للغة العربية صحيحة – مثل ارتباط العربية بالقرآن وافتتان العرب بالكلام والخطابة وبلاغة المواجهة – فإن أكثر هذه الملامح مشوهة نتيجة عدم الوعى بالتباين الكبير بين العربية القديمة والمعاصرة، وعدم التمييز بين السياقات الرسمية وغير الرسمية في استخدامها، والخلط بين الفصحى والعاميات. وهي صورة تبسيطية إلى حد السذاجة، ويسهل الفصحى والعاميات. وهي السخرية؛ فقد أجهدتُ نفسي – وأنا أحد متحدثي العربية – على سبيل المثال كي أتذكر خمس أسماء الجمَل – من بن الألاف الثلاثة التي بتحدث عنها – وفشلتُ.

إن ما يعنينا من هذه الصورة هي أنها تروج وتروّج على نحو كبير بين الغربيين. كما يتم استخدامها في تكوين صورة غير إيجابية عن الثقافة العربية بشكل عام. هذه الصورة تبدو فيها الثقافة العربية مختلفة عن الثقافة الغربية إلى حد التناقض. ويتم استخدام هذا الاختلاف كحجة لدى بعض الغربيين لرفض التحاور مع العرب، استنادًا إلى أسطورة الإطار التي تعرضنا لها من قبل. وليس أدل على ذلك من أن الصورة التي أوردتها جندت للغة العربية – على سبيل المثال – جاءت في سياق تدليله على التأثير الذي تمارسه اللغة في ثقافة جماعة ما، وكمثال على دقة نظرية السبية اللغوية بصيغتها المتطرفة عند وورف وسابير.

لا بد من مقاومة مثل هذه الصورة وتفنيدها. والحوار الناجح مع الغرب يحقق هدفين مزدوجين من هذه الزاوية. فهو يسهم في إعادة بناء صورة اللغة العربية عند الغربيين من ناحية؛ ويعيد تشكيل موقفهم من الثقافة العربية من ناحية أخرى. لكن لا بد من الاعتراف بأن هناك بعض المشكلات الحقيقية في علاقتنا – نحن العرب باللغة العربية؛ وربما كان ما ذكره جندت عن أنه يغلب على العربية بلاغة المواجهة دليلا على أنه توجد ظواهر لغوية في العالم العربي تحتاج إلى التصحيح والمراجعة.

هناك مشكلة أخرى تخص الترجمة؛ ففى حالة ما إذا كان المتحاور العربى يعتمد على نقل كلامه من العربية إلى لغة المحاور الغربى أو العكس، فسوف تظهر مشكلات فى الحوار بسبب الترجمة. هذه المشكلات يمكن أن تنشأ نتيجة الأسباب الآتية (٢٣):

- ۱) نقص المفردات المكافئة: وهو ما يرجع إلى تباين البيئات الثقافية والطبيعية؛ وانشغال كل ثقافة بالمكونات المهيمنة في بيئتها. ويتجلى ذلك في تعدد المفردات الدالة على شيء واحد؛ مثل أسماء الثلج في الدول الاسكندنافية وأسماء الرمل أو البلح في بعض الدول العربية، وعدم وجود مفردات مكافئة للمفردات الموجودة في الثقافة الأخرى.
- ۲) التعبيرات الاصطلاحية غير المتكافئة فكل لغة تتضمن تعبيرات يمكن أن تُستخدم في سياق التحاور، لكن يصعب نقلها إلى لغات أخرى. فتعبيرات مثل إن شاء الله، وأهلا وسهلا، والحوار أخذ وعطاء، ولساني مربوط، ونتكلم أولاً بأول، وكلام موزون، واختلط الحابل والنابل، وودن من طين وودن من عجين، واستقبلوه بالأحضان، ومن باب المجاملة، وغيرها قد يؤدى عدم وجود مكافئ لها في الثقافة الصينية مثلا إلى انهيار التواصل (١٤٠٠).
- ") عدم التكافؤ في التركيبات النحوية: فالجملة في اللغة العربية على سبيل المثال ذات بنية حرة؛ يمكن أن تبدأ بمبتدأ أو فعل أو حرف جر. إلخ، أما الجملة في الإنجليزية –على سبيل المثال فهي مُقيَّدة؛ تستلزم البدء بالفاعل، وتفرض أبنية ثابتة لتراكيبها. مثل هذا التباين يؤثر في دقة المعنى المنقول من اللغة العربية أو إليها. كما قد يؤدي إلى إهدار بعض الطاقات التعبيرية والبلاغية الناتجة عن استخدام تراكيب بعينها، لا يوجد ما يوازيها في اللغة الأخرى.
- ٤) عدم التكافؤ التجريبى: فغياب الخبرة بشىء ما يجعل من
   الصعب ترجمته؛ وهذه المشكلة تبدو حلية حين بتحدث شخصان

ينتميان لثقافتين مختلفتين عن أشياء غير معروفة كلية فى ثقافة الآخر. ويتجلى هذا بوضوح فى الخبرات الثقافية التى تمثل جزءًا من الموروث الشعبى؛ مثل طقوس الزواج والولادة والطهور والموت، وطقوس الاحتفالات الوطنية أو الشعبية.

ه) عدم التكافؤ المفاهيمى: ويحدث حين توجد مفاهيم مجردة فى تقافة بينما تغيب عن ثقافة أخرى. فمفهوم مثل واجب ضيافة الغريب المسافر كما هو معروف فى بعض المجتمعات العربية لا يمكن تصور وجوده فى بعض المجتمعات الغربية. ومفهوم مثل الاستقلال المالى التام للأفراد الذين يشكلون أسرة واحدة قد يكون غريباً فى كثير من المجتمعات العربية. ومن ثم فإن الترجمة الحرفية وحدها لا تكفى؛ إذ لابد من وجود هوامش تشرح اختلاف العادات الثقافية فى المجتمع المترجم عنه.

# ٤. هل اللغة العربية معوق أمام نجاح الحوار مع الغرب؟

لقد ذهب كثير من الباحثين الغربيين إلى أن انهيار التواصل بين العرب والغربيين من ذوى الثقافة الإنجليزية يرجع إلى بعض الخصائص البلاغية للغة العربية؛ خاصة الشفاهية والسمعية والعرض Presentation. لكن باسل حاتم (١٩٩٧) Hatim برهن على أن هذه الخصائص تشترك فيها جميع اللغات بما فيها الإنجليزية، وأن انهيار التواصل بين القربية والإنجليزية قد يرجع إلى اختلاف نمط النص الحجاجى في كلتا الثقافتين؛ ففي حين يبنى العرب حجاجهم

على أساس أن الطرف الذي يحاجونه غير مُنكر أو متشكك أو معارض لما يقولون، يبنى ذوو الثقافة الإنجليزية حجاجهم على أساس أن الطرف الذي يُحاجونه متشكك ومنكر ومعارض لما يقولون (٧٥).

بغض النظر عن اختلاف الدارسين في تحديد العوامل التي قد تؤدى إلى انهمار التواصل بين الطرفين؛ فإن هذه الدراسات توضيح بجلاء أن التواصل الناجح بين العرب والغرب، لابد وأن يتأسس على معرفة ووعى عميق بالاختلافات التي توجد بين الثقافتين العربية والغربية، وبين اللغة العربية وغيرها من اللغات الأوروبية. أن هذه المعرفة هي التي سوف تمكننا من تلافي أي احتمالات لسوء التفاهم، ناهيك عن احتمالات انهيار التواصل ذاته. فإذا كان العرب – وفقًا لتصور باسل – بفشلون في اتصالهم مع الغربيين لأنهم يصوغون حججهم على أساس أن الطرف الغربي الذي يتجاورون معه يُشاطرهم الرأي والتعاطف؛ فإنه من الضروري أن يعيدوا صياغة هذه الحجج على أساس أن الطرف الغربي متشكك ومنكر لما يقولون. وإذا لم يكن تحقيق ذلك ممكنًا، فعلى العرب توضيح ذلك للطرف الذي يتحاورون معه بجلاء، حتى بكون واعبًا بخصوصياتهم؛ فيزول خطر احتمال وقوع سوء التفاهم. وسوف أضرب مثالا أخر لسوء الفهم الذي ينتج عن غياب المعرفة الكافية باللغة العربية، ويجيء سوء الفهم هذه المرة من طرف عربي مشارك في أنشطة الحوار بين الحضارات.

لقد ذهب سمير الخليل إلى أن التسامح - toleration وهو ناتج من نواتج الحوار- غير موجود في العالم العربي؛ فهو يرى أن "التسامح بيدو في المقام الأول غائبًا عن اللغة العربية، وبالتالي، غائبًا غيابًا طبيعياً عن أنماط التفكير كافة، التي تعمل عبر هذه اللغة ٧٦٠. ويدعم رأيه من خلال مقارنة دلالات المصطلح الغربي بكلمة التسامح في الاستخدام العربي؛ ولأن كلمة التسامح غير محملة بنفس المفاهيم التي تحملها كلمة toleration، أو لا تشترك معها في دلالة الجذر اللغوي، يستنتج أن مفهوم التسامح (الغربي) غير موجود في العربية. وذلك على الرغم من أن إحدى المسلمات الأساسية في علم المصطلح هي أن غياب التسمية لا يعني غياب المسمّى؛ وبلغة اصطلاحية فإن غياب المصطلح term لا بعني عدم وجود الظاهرة التي يشير إليها المصطلح، فقد مارس البشر عمليات التفكير الاف السنين قبل أن يسموها: فيطلقوا على هذا تحليل أو تركيب أو استنتاج أو استنباط. إلخ. وهذا هو الشائن في جميع مناحي الحياة. كما يتجاهل المؤلف أن الظواهر تختلف من ثقافة إلى أخرى؛ فمفهوم التسامح الغربي الذي نشباً نتيجة الرغبة في تهدئة الصراعات الطاحنة بين المذاهب المسيحية في عصر النهضة في أوروبا، هو أقرب إلى مفهومي التوفيق والتقريب بين المذاهب اللذين استُخدما في العالم الإسلامي. أما التسامح والمسامحة فقد كانا يخصان العلاقات الفردية على نحو كبير، وفيما بعد استخدم العرب مصطلح التعايش كتطوير وتوسيع لمفهومي التقريب والتوفيق ليشمل - بالإضافة إلى الاختلافات داخل العقيدة الواحدة- جميع أشكال التنوع والاختلاف الثقافي أو الديني.

يضاف إلى ذلك أن هذا الرأى يتجاهل حقيقة أن العلاقة بين المعنى المعجمى والمعنى الاصطلاحى هى علاقة تشابه لا تطابق فى رأى وعلاقة اعتباطية صرف فى رأى آخر. ومن ثم فإن تعضيد القول بغياب مفهوم ما استناداً إلى الجذر اللغوى للمصطلح الذى يحيل عليه ينطوى على وهم التطابق بين المعنى المعجمى والاصطلاحى وهو خطأ بين. والخلاصة أن القول بأن اللغة العربية لا تعرف التسامح toleration هو نتيجة لقصور الوعى بقواعد علم المصطلح. ذلك القصور ذاته هو الذى جعل المؤلف فى ختام مقاله يُصرح أن تعريب المصطلح والاحتفاظ به قد يكون الاختيار الأمثل لنقل المفهوم إلى العربية، واستبعاد الترجمة العربية.

#### خاتمة

ناقش هذا الفصل بعض الموضوعات الأساسية التى تخص دور اللغة فى الحوار العربى – الأوروبى. وعالج طبيعة العلاقة بين اللغة والتفكير والثقافة، وكيف تؤثر النظريات المفسرة لهذه العلاقة على فهمنا للحوار الثقافى. وقد حاولت البرهنة على أن اختلاف لغات الثقافات المتحاورة قد يمثل عقبة وتحديًا كبيرًا أمام نجاح الحوار بينه، من خلال الوقوف على أمثلة لسوء الفهم الذى قد ينتج عن عدم الوعى بتأثير اختلاف اللغة، وما يترتب عليها من عواقب وخيمة قد تصل إلى حد انهيار التواصل ذاته. وانتقلت من ذلك إلى تتبع كيف يدرك الغربيون اللغة العربية؛ وكيف يقيمونها كلغة حوار، وفى سياق ذلك تم تفنيد الزعم القائل بأن اللغة العربية قد تكون مسئولة عن انهيار التواصل مع الثقافات الأخرى.

إن الوعى بخطورة تأثير اللغة على الحوار بين الثقافات يجعل من دراسة هذه التأثيرات بأدوات علمية ضرورة لازمة. فمن غير المقبول أن تُترك مثل هذه المسألة دون بحث متخصص يفيد من المعارف العلمية المتراكمة حول التواصل اللغوى بين الثقافات. والمبحثان الآتيان يحاولان توظيف المعارف المتراكمة في علوم التواصل والبلاغة عبر الثقافات في تعزيز وتطوير الحوار. مع الغرب. وسنبدأ مع منجزات حقل دراسات البلاغة عبر الثقافات.

الفصل الثالث:

البلاغة وحوار الثقافات

أن تتحاور مع الثقافات الأخرى - في الحياة العملية- يعنى أن تكون بلاغياً؛ أي أن تُكينُ للفعلية نفسك لكي تتعارف مع الآخر (٣).

شهدت العقود الخمس الماضية تحولات عديدة في مجال اهتمامات علم البلاغة. تمثلت بعض هذه التحولات في اهتمام البلاغة بالتواصل عبر الثقافات واللغات المختلفة. وقد أدى هذا إلى ظهور حقول معرفية جديدة، تدرس من منظور بلاغي أشكالا متعددة من التواصل والتحاور بين الثقافات. وهكذا ظهر ما يُعرف بالبلاغة التقابلية، والبلاغة بين الثقافي، والبلاغة عبر الثقافات. وهي حقول اهتمت بالأبعاد البلاغية للاتصال الكتابي بين الثقافات المختلفة واللغات المختلفة، والبلاغة المقارنة المعايير والمبادئ البلاغية في الحضارات المختلفة؛ القديمة منها والمبادئ البلاغية في الحضارات المختلفة؛ القديمة منها بخاصة.

سوف أقوم في هذا الكتاب بفحص الدراسات التي قارنت بلاغة الكتابة العربية ببلاغة الكتابة في غيرها من اللغات. هذه الدراسات غالبًا ما اهتمت بمقارنة السمات البلاغية للكتابة العربية بالسمات البلاغية للكتابة بلغات أخرى وخصوصاً الإنجليزية؛ وذلك لأهداف مختلفة أهمها فهم جذور المشكلات التي يعانى منها العرب ممن يتعلمون لغات أجنبية أو تفسير أشكال من سوء التواصل الكتابي. وسوف يكون هدفى الأساس من هذا الفحص هو بلورة مدخل بلاغي للحوار بين العرب والغرب بواسطة اللغة المكتوبة. ولتحقيق ذلك سوف أقوم بالإفادة من الدراسات التي تناولت السمات البلاغية للكتابة العربية المعاصرة، وتحليل المشكلات التي قد يتعرض لها الحوار مع الغرب نتيجة الاختلاف بين السمات البلاغية العربية والغربية، واقتراح حلول عملية لمواجهة هذه المشكلات.

## ١- سراسات البلاغة عبر الثقافات والحوار العربي- الغربي

ترجع نشأة دراسات البلاغة عبر الثقافات إلى المقال الذي نشره روبرت كابلان في عام ١٩٦٦ بعنوان أنماط التفكير الثقافي في التعليم عبر الثقافات. ذهب كابلان في هذا المقال إلى أن الأنماط البلاغية في اللغات التي درسها –العربية والفرنسية والصينية والإسبانية والروسية – يمكن أن تُقسم إلى خمس خطابات مختلفة، بحسب الثقافة التي يعبر عنها. الثقافة الأولى هي الثقافة الأنجلو أمريكية؛ ويتسم خطابها بأنه واضح منظم ويتتابع في خط مستقيم. الثقافة الثانية هي الثقافة الشرقية؛ ويتسم خطابها بأنه دائري يتناول

موضوعه من منظورات مختلفة تجمع بينها الروابط المفتعلة لا المنطق الصارم. الثقافة الثالثة هي ثقافة الرومانس وتضم الثقافات الفرنسية والألمانية والأسبانية وغيرها؛ ويتسم خطابها بأنه يتأسس على الاستطراد من موضوع مركزي، ويمكن أن يُشبّه بالطريق الملتوى. والثقافة الرابعة هي الثقافة السامية وتشمل الثقافتين العربية والعبرية وخطابها حافل بالتراكيب المتوازية التي تكرر ما قيل وتضيف المعلومات الجديدة بتقتير. الثقافة الخامسة والأخيرة هي الروسية؛ ويتسم خطابها بأنه يتشكل من استطرادات طويلة وتغيرات مفاجئة تضفي عليه سمة عدم التماسك(٧٨).

لقد تعرض مقال كابلان لنقد جذرى قاس؛ خصوصاً من قبل هؤلاء الذين رأوا فيه نموذجًا للمركزية الأنجلو–أمريكية التى لا تقدر ثقافة أخرى سوى ذاتها، وترتكب فى سبيل ذلك أخطاء فادحة مثل التعميم المخل والتبسيط الفادح. وهى الأخطاء التى تتجلى بوضوح فى تقسيم كابلان السابق؛ فهو يجمع على سبيل المثال بين عشرات الحضارات ومئات الثقافات وآلاف اللغات فى سلة الثقافة الشرقية التى تضم الهنود والصينيين والفلبينيين واليابانيين والكوريين والماليزيين والأندونيسيين.. وهم يشكلون ما يزيد على ٥٠٪ من سكان العالم.

غير أن مجرد طرح فكرة المقارنة بين الخطابات التي تقوم بإنتاجها ثقافات مختلفة كان في ذلك الوقت محفزًا على تقديم بحوث أصيلة تخص التجليات الخطابية للتنوع الثقافي والحضاري واللغوى في العالم، وهو ما مهد بدوره السبيل لتأسيس حقل البلاغة التقابلية.

التى تقوم على مسلمة أن الثقافات المختلفة تُنتج أنماط نصوص وخطابات مختلفة. وتتخذ من الإنشاء compostionمادة لدراستها، ومن عملية الكتابة writing موضوعًا لها. وقد ركزت دراسات البلاغة التقابلية طوال عقود على دراسة الكتابة في مجال اكتساب اللغة الثانية second language acquisition، وإن اهتمت إلى حد ما بحقول أخرى مثل الترجمة.

تُعنى البلاغة التقابلية أساسًا بسياق محدد لاستخدام اللغة هو السياق الأكاديمي؛ بل بمجال محدد من هذا السياق هو تعلم وتعليم اللغات، كما تُنعت غالبا بأنها تقدم تصورًا استاتيكيًا للغات والثقافات التي تدرسها. وقد حاول المنخرطون في دراسات البلاغة التقابلية في السنوات الأخيرة توسعة مجالها، وتعنى تصورا ديناميكيا للثقافات التي تدرسها. فقد اقترحتْ كونور (٢٠٠٤) تطوير محال البلاغة التقابلية يهدف الدمج بينه ويين الدراسات عبر الثقافية cross-cultural studies، واستخدمتْ مصطلح intercultural rhetoric للدلالة على الحقل الذي ينشأ بواسطة هذا الدمج من دراسة الكتابة عبر اللغات والدراسات الثقافية. ورأت أن هذا الحقل سيضم القطاع الأكبر من دراسات تحليل الأنواع والنصوص، ويتبح دراسة التفاعل في المواضع بين الثقافية التي تتكون من كلام منطوق ونصوص مكتوبة. كما أنه يحافظ على المقاربات التقليدية التي تستخدم تحليل النصبوص والأنواع والمدونات ويضيف إليها مقاريات اثنوجرافية تفحص اللغة المستخدمة في سياقات التواصل والتفاعل، والحوار من أهمها(٧٩). فالبلاغة عبر الثقافات "معنية باستخدام اللغة في التواصل الفعلى بين أفراد بمثلون خلفيات لغوية وثقافية مختلفة "(٨٠).

يقوم هذا المبحث بتوظيف دراسات البلاغة عبر الثقافات في استكشاف سبل تعزيز الحوار العربي-الغربي. وسوف يكون معنيا بدرجة أساسية باستخدام بعض نتائج هذه الدراسات في تحديد العوامل التي قد تؤدي إلى انهيار التواصل بين الثقافتين أو إنتاج أشكال من سوء الفهم، واقتراح طرق لتلافيها أو تقليل آثارها.

# ٢- حدود ومجالات الإفادة من دراسات البلاغة عبر الثقافات في الحوار مع الغرب

منذ نشأة دراسات البلاغة عبر الثقافات كانت العربية إحدى أهم اللغات الخاضعة للبحث فى إطارها. فقد كانت إحدى لغات خمس قام بدراستها كابلن فى مقاله التأسيسى سابق الذكر. وعلى مدار العقود التالية تناولت كثير من الدراسات تأثير الثقافتين العربية والإنجليزية على الطريقة التى يتكلم أو يكتب بها أبناؤهما (١٨).

إن مقارنة الطريقة التى تعمل بها اللغة العربية -سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة - بأية لغة أخرى تُزيد من معرفتنا بثقافتنا العربية مقارنة بثقافة تلك اللغة. والوعى بفروق اللغة والثقافة ضرورى لا غنى عنه لتجاوز مشكلات التواصل؛ لأن هذه المعرفة تتيح تعديل وتكييف استخدامنا للغة فى الحوار مع أبناء اللغات والثقافات. وسوف أقوم فيما يأتى بتقديم بعض الأمثلة على أهمية دراسات البلاغة عبر الثقافات فى تدعيم معرفتنا بلغتنا وثقافتنا العربية، وكيف يمكن الإفادة من هذه المعرفة فى تطوير طريقة تحاورنا مع الغرب.

يهتم دارسو البلاغة عبر الثقافات بدراسة التأثيرات التى يُحدثها اختلاف اللغات والثقافات على أداء الأفراد في اللغات الأجنبية التى يتعلمونها. ومن هذه الزاوية فإن البلاغة عبر الثقافات ذات أهمية حاسمة في مشروع الحوار بين العرب والغرب؛ في حالة ما إذا كان أحد طرفي الحوار يستخدم لغة أخرى غير لغته الأم. فإذا كان ممثلو الطرف العربي يستخدمون لغة غير لغتهم الأم مثل الإنجليزية أو الفرنسية، أو إذا كان ممثلو الطرف الغربي يستخدمون العربية التي العلموها كلغة ثانية، أو الإنجليزية التي ليست لغتهم الأم فإنه من المحتمل أن تنشأ معوقات في التحاور نتيجة تأثير ثقافة اللغة الأم (العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية..إلخ) على اللغة الثانية المستخدمة في الحوار.

وللتمثيل على ذلك وتوضيحه سوف أقوم بتتبع الاختلاف بين اللغتين العربية والإنجليزية في عدد من الخصائص الجوهرية للغات. وقد اخترت الإنجليزية لكونها تكاد تصبح اللغة الرسمية للحوار بين الثقافات في العالم المعاصر. والخصائص التي سوف أدرسها هي.

- ١) مستوى الشفاهية والكتابية.
- ٢) درجة مسئولية القارئ أو الكاتب.
- ٣) شيوع التكرار اللفظى والمعنوى.
- ع) طبيعة الحجاج. وسوف يكون هدفى هو البحث فى تأثير الاختلاف بين العربية والإنجليزية فى هذه الخصائص على الحوار بين العرب والغرب.

### ٢. ١. مستوى الشفاهية والكتابية

يوجد اختلاف بين الثقافتين العربية والأنجلو-أمريكية في موقع كل منهما من ثنائية الشفاهية والكتابية. فغالبا ما توصف الثقافة العربية بأنها ثقافة شبه شفاهية؛ أي يشيع فيها قدر كبير من الظواهر الشفاهية مقارنة بالثقافة الأنجلو-أمريكية التي توصف بأنها ثقافة شبه كتابية؛ أي تتضمن قدرًا أقل من هذه الظواهر (<sup>(^^)</sup>). بعض هذه الظواهر الشفاهية يرتبط بشكل وثيق باستخدام اللغة؛ مثل ميل الثقافات الشفاهية إلى عطف الجمل بدلا من تداخلها، والأسلوب التجميعي في مقابل التحليلي، والإطناب والتكرار، واستخدام الصيغ الثابتة. إلغ (<sup>(^^)</sup>).

أرجع الباحثون شيوع العناصر الشفاهية في الثقافة العربية إلى العواملُ الآتية:

- أ) التأثير الهائل الذي تمارسه بعض النصوص الشفاهية في الثقافة العربية مثل القرآن الكريم والشعر العربي القديم والخطابة العربية القديمة. وهذه النصوص -خاصة القرآن الكريم- تحظى بتقدير كبير لبلاغتها، وتُعد لدى الكثيرين نموذجًا يُحتذى؛ ويؤدى احتذاؤها إلى تسرب العناصر الشفاهية إلى الكتابة العربية.
- ب) التأثير الذى تمارسه التقاليد الشفاهية للثقافة العربية، خاصة تقاليد تناقل المعرفة والعلم شفاهةً من فم الشيخ إلى أذن التلميذ، وليس من كتاب المؤلف إلى عين القارئ؛ وهى تقاليد تسهم فى إعطاء قيمة كبيرة للاتصال الشفاهي (٨٤).

جـ) ارتباط تعليم الكتابة بالمؤسسة الدينية الإسلامية التى كان هدفها الأساس هو الحفاظ على التراث العربي الشفاهي. ومن ثم تحولت الكتابة إلى محاكاة شبه كاملة للنصوص الشفاهية التراثية، وتماثلت أساليب الكتابة مع أساليب التواصل الشفاهي، وذلك على خلاف الثقافة الأنجلو أمريكية، التى توقف تأثير العهد القديم عليها منذ قرون طويلة، واستطاعت بذلك تأسيس قوانين وأعراف خاصة للكتابة تكاد تخلو من أثر الثقافات الشفاهية القديمة.

يتضع تأثير الفرق بين مستوى العناصر الشفاهية التى توجد فى الثقافتين العربية والإنجليزية من خلال البحث فى تأثير بعض الظواهر الشفاهية للغة العربية على التواصل بين العرب والغرب. سوف أتوقف أمام ظاهرتين تقترنان بالثقافات شبه الشفاهية. الأولى هى احتفاء اللغة العربية الشديد بالعناصر اللغوية الموسيقية؛ هى احتفاء اللغة العربية الشديد بالعناصر تقوم بوظيفة خصوصاً السجع والجناس. لقد كانت هذه العناصر تقوم بوظيفة أساسية فى إطار الثقافة الشفاهية الصرف؛ هى تيسير الحفظ والاسترجاع. فالنصوص التى يوجد فيها إيقاع موسيقى تصبح أعلق فى الذاكرة بسبب التناغم الصوتى بين كلماتها. ولعل ذلك يفسر حقيقة أن معظم النصوص التى وصلتنا من عصر ما قبل الإسلام والقرن الأول للهجرة –أى قبل انتشار حركة التدوين مشبعة بهذه العناصر الموسيقية. لكن هذه العناصر استمرت فى الوجود حتى أوائل القرن العشرين؛ بعد أن تلاشت الحاجة لوظيفتها النفعية، وتم استبدال وظائف جمالية بها. ولا تزال هذه العناصر منتشرة فى كثير من النصوص والكلام العربي فى الوقت الراهن،

وما زال كثير من الكتّاب -خصوصاً من ذوى الثقافة الدينية - يحرصون عليها، وينظرون إليها بوصفها قيمة فى ذاتها تجعل الكلام أجمل وأقيم. وفى المقابل فإن كثيرا من القراء ينظرون إليها بوصفها علامة من علامات البلاغة والفصاحة. على النقيض من ذلك تخلت الإنجليزية منذ قرون من هذه الظاهرة، وكاد استخدامها يقتصر على بعض الفنون الأدبية مثل أغانى الأطفال. بل إن استخدامها فى حقل التواصل العام قد يثير الانتقاد، وقد يدفع إلى وصف الكلام بأنه طنان bombastic.

الظاهرة الشفاهية الأخرى هى اللجوء إلى عطف الجمل بدلاً من تداخلها، وهو ما يتجلى فى الشيوع غير العادى لاستخدام حرف العطف "و" فى اللغة العربية كأداة ربط أساسية بين الجمل أمل خلاف ذلك فإن اللغة الإنجليزية تميل إلى الربط المعنوى بين الجمل وليس مجرد الربط بحرف العطف، لذا يقل استخدام حرف العطف and، فى مفتتح الجمل، بل إن كثرة استخدامه يمكن أن يكون دلالة على عدم التمكن من اللغة أو ركاكتها.

يُظهر الاختلاف بين العربية والإنجليزية في الظاهرتين السابقتين أن الفرق بينهما في درجة انتشار العناصر الشفاهية يمكن أن يكون مصدرًا من مصادر سوء الفهم، وسببًا لتكوين صورة سلبية عن الآخر. ومن ثم فإن المنخرطين في الحوار بين العرب والغرب عليهم أن يدركوا طبيعة هذا الاختلاف والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه. فبدون ذلك سوف يكون الباب مفتوحا أمام العديد من أسباب سوء الفهم والتقدير لطريقة الآخر في الكلام أو الكتابة.

### ٢. ٢. الاختلاف في مستولية الكاتب أو القارئ

reader- المستوعة المستولية الملقاة على الكاتب responsiblity) و المستمع reader- (المستمع) المتكلم) أو المقارئ (المستمع) responsibility بعض الثقافات مثل الثقافة الأنجلو- أمريكية تُحمِّل الكاتب مسئولية نجاح أو فشل عملية التواصل بدرجة أكبر؛ وتكلفه بأن يتسم كلامه أو نصوصه بأقصى قدر ممكن من الوضوح والمباشرة وعدم الغموض. وذلك لتيسير الفهم على القارئ إلى أقصى درجة ممكنة، وتقليل المشكلات التي تواجه عملية التواصل. في حين تميل ثقافات أخرى مثل الثقافتين العربية واليابانية إلى تحميل القارئ المسئولية بدرجة أكبر؛ فالقارئ عليه أن يبذل مجهودا للوصول إلى المعنى الذي يقصده الكاتب، ومواجهة المشكلات التي تواجه عملية التواصل.

من النتائج المترتبة على هذا الاختلاف أن النصوص التى يتم إنتاجها فى الثقافات التى تُحمِّل القارئ مسئولية أكبر فى عملية التواصل تكون أكثر تسامحًا مع الغموض وعدم دقة العبارات، وغياب التنظيم الواضح والمعلن للخطاب، وذلك مقارنة بالنصوص التى تُنتَج فى ثقافة تُحمِّل الكاتب المسئولية الأكبر فى تيسير عملية التواصل (١٨٠٠).

أثبتت بعض الدراسات أن اللغة العربية تُلقى بالمسئولية فى القراءة على القارئ؛ "فالقارئ العربى يتوقع منه أن يتعرف بدقة على إحالات الضمير حتى لو كان من المحتمل وجود أكثر من مرجع

للضمير، كما يُتوقع منه أن يُخمن الأبعاد الناقصة للمعنى المقصود. وعلى خلاف ذلك، لا يستخدم الكتاب الذين يستخدمون الإنجليزية الضمائر إلا إذا لم تكن هناك أية إمكانية للوقوع في اللبس، كما أنه يقع على كاهلهم مسئولية تقديم كل جوانب المعنى المقصود بوضوح واكتمال (٨٨).

تبدو الآثار التى يُحدثها هذا الاختلاف على الحوار العربى الغربى فادحة. فالطرف الغربى يتوقع أن يكون كلام الطرف العربى ونصوصه واضحةً مباشرةً دقيقة لا تحتمل اللبس أو تنطوى على الغموض، ولا تتطلب مجهودا كبيرا فى فهمها واستيعابها. وسوف يُبدى درجة محدودة من التعاطف مع النصوص أو الكلام الذى لا يفى بهذه الشروط. ومن ناحية أخرى فإن المحاور العربى يمكن أن يسىء تأويل المباشرة والوضوح اللذين يحرص عليهما ذوو الثقافة الغربية؛ فقد يرى فيهما استهانة من الطرف الغربى بقدرته -كقارئ أو مستمع على الفهم والاستيعاب، أو تقليلا من تقدير الطرف الآخر لذكائه التواصلي، الذي يحلو للبعض التعبير عنه بواسطة الاستعارة المشهورة "يفهمها (أي العبارة أو الجملة) وهي طائرة". وربما كان من المُجدى ضرب مثال توضيحي للتأثير الذي قد يُحدثه التواصل، هو علامات الترقيم.

علامات الترقيم هي علامات طباعية تُستخدم بهدف تنظيم النص، وتسهيل إنتاج المعنى، وتقليل درجة الغموض. وقد أثبتت بعض الدراسات أن معظم الكتابات العربية لا تهتم بشكل كبير بعلامات

الترقيم بالقياس إلى الكتابات الإنجليزية(<sup>٨٩)</sup>. فالكاتب العربي بلُقي على القارئ مسئولية تنظيم النص وإنتاج المعنى؛ ومن ثم يندر أن تُستخدم علامات الترقيم المتعددة، التي تقوم بوظيفة تنظيم النص وتبسير إنتاج المعنى. والقارئ العربي بتقبل -برجابة صدر-الغموض الذي بنتج عن غياب هذه العلامات، ويحاول أن يبذل جهدًا. كافيًا للتغلب عليه. لكن القارئ الغربي ريما لا يكون مستعدًا لنذل جهد كبير في تنظيم النص أو التغلب على غموضه؛ خصوصاً حن بكون موضوع النص ثقافة أخرى ينتظر أن تُعرِّفه ينفسها ييسر وسهولة. لذا فالعربي المنخرط في الحوار مع الغرب لابد وأن بعي أن استخدامه لعلامات الترقيم بشكل منظم ومنهجى في نصوصه هو شرط من شروط نجاحه في مسعاه، وإلا فإن الباب سوف يكون مفتوحا ليس أمام فشل الحوار فحسب بل أمام تكوين صورة سلبية للنتاج الفكري للثقافة العربية تربطه بالغموض والتعقيد، وهي صورة موجودة إلى حد ما –للأسف الشديد– لدى بعض الغربيين. وريما كان عدم الوعى بالفرق بين مستولية الكاتب والقارئ أحد أسباب و حو دها .

#### ۲. ۳. التكرار

ذهب كابلان (١٩٦٦) إلى أن تطور الفقرات في اللغة العربية يستند إلى سلسلة من التراكيب المتوازية Parallel Constructions. ومن ثم فإن التكرار Repetitionهو الخاصية المميزة للكتابة العربية.

وقد توصلت دراسة جونستون (۱۹۹۱) إلى نفس النتيجة، واعتبرت التكرار أحد السمات الأساسية للكتابة العربية (۹۰).

من المؤكد أن الدراسات السابقة تنطوى على بعض المشكلات المنهجية الجذرية (۱۹) التى تجعلنا حذرين إلى حد كبير فى التسليم بنتائجها. لكن ذلك الحذر لا يعنى الرفض التام لحقيقة أن النصوص العربية تحفل باستخدام التكرار، بل يجعلنا نشكك فى أنه الخاصية المحورية للعربية، أو أنه يعكس خللا فى التفكير. فالتكرار بالفعل هو خاصية من خصائص النصوص العربية. وقد كان دومًا على رأس وجوه البديع لله المنافقة المنافقة المعتز أول قائمة للبديع فى الحضارة العربية القديمة (۲۰). بل إن التكرار هو كذلك سمة أساسية فى بلاغات أخرى أقدم مثل البلاغة الفرعونية. فبحسب ديفيد هوتو (۲۰۰۲) فإن التكرار هو أحد القواعد البلاغية التى تقوم عليها البلاغ الفرعونية (۲۰).

فى البدء يجب التأكيد على أن التكرار لا تخلو منه لغة من اللغات. فالفرق بين اللغات المختلفة ليس فى وجوده ولكن فى درجة وجوده ومعدل شيوعه. والتكرار – شأنه شأن أية ظاهرة لغوية – لا يحمل قيمة إيجابية أو سلبية فى ذاته؛ بل تكمن قيمته فى الوظائف التى يسعى لتحقيقها. كما أن القيمة البلاغية للتكرار محكومة ببعض المعايير الثقافية؛ فالثقافة العربية على سبيل المثال تعطى للتكرار ميزة كبيرة لأنه مرتبط –فى إطار ثقافة شفاهية – بعملية الحفظ والتذكر. كما أن النصوص الدينية المقدسة فى الثقافة العربية تحفل

بالتكرار إلى درجة يندر وجودها فى نصوص أخرى. ولأن هذه النصوص كانت - ولا تزال - تُمثِّل نموذجا يُحتذى، ومعيارا للفصاحة والبلاغة فإن الظواهر التى تشيع فيها تحظى بقدر من التقدير فى ذاتها.

لابد وأن يُولِّد كون التكرار خاصية واسعة الانتشار في اللغة العربية المنطوقة والمكتوبة أسئلة تتعلق بتأثيره في الحوار بين العرب والغرب. وذلك مثل: هل يؤثر هذا النمط من التكرار على كفاءة التواصل بين العرب والغربيين؟ كيف يقوم الغربيون بتأويل هذا التكرار؟ ما الصورة النمطية التي يمكن أن تتشكل للشخص أو الثقافة أو الجماعة التي تحتفي بالتكرار؟ هل يمكن السيطرة على النزوع للتكرار في سياق التواصل مع أفراد من حضارات أخرى؟ كيف يمكن تحييد تأثيره أو إلغاؤه في سياق الحوار بين العرب والغرب؟

الإجابة عن الأسئلة السابقة تحتاج إلى دراسات تجريبية مقارنة تقيس وتحلل استجابات متلقين غربيين للتكرار فى نصوص وكلام مترجم من العربية واستجابات متلقين عرب نحو نصوص وكلام غربى مترجم إلى العربية. ولأن هذه الدراسات لم تنجز بعد فإننا سوف نعتمد على بعض الحدوس فى مناوشة بعض الأسئلة السابقة.

من الوجهة النظرية يمكن القول إن المتكلم والسامع العربيين ربما يعطيان قيمة إيجابية للتكرار؛ سواء أكان لفظيًا أم معنويًا أكبر من القيمة التى يعطيها المتكلم والسامع الغربيين له. فالغربى قد يرى فى التكرار إهدارًا للوقت والجهد، أو يرى فيه مجرد "بلاغة" rhetoric

فى إطار ثقافة لا ترتاح بدرجة كبيرة للكلام المنمق والجميل –أى الكلام البليغ بحسب أحد مفاهيم البلاغة – بل لا تتوانى هذه الثقافة ذاتها عن وضع البلاغة فى حالة تناقض مع الواقع أو الحقيقة (٩٤). وذلك على النقيض من الثقافة العربية التى تُعلى من شأن البلاغة ربما على حساب الواقع فى بعض الحالات (٩٠٠). إن اختلاف الثقافتين العربية والغربية فى درجة شيوع التكرار فى لغاتهما، وفى القيمة البلاغية التى تُعطى له، قد يكون سببا من أسباب سوء الفهم أو معوقا من معوقات التواصل. ويمكن تلافى تأثيره إما بواسطة تبنى طريقة الطرف المتحاور معه فى استخدامه؛ أى صياغة الترجمات العربية وفق بلاغة اللغات المترجم إليها، أو إبراز الاختلاف وإعلانه حتى لا ينتج عنه سوء فهم أو صورة نمطية سلبية تخص لغة الأنا وثقافتها أو لغة الآخر وثقافته. وكلا الاختيارين حاسم فى الوصول إلى حوار فعال وكفء بين العرب والغرب.

#### Y. 3. الحجاج Argumentation

الحجاج هو نمط من أنماط النصوص text types يُستخدم لتعزيز قبول معتقدات معينة أو أفكار محددة، وتقييمها بوصفها صحيحة لا خاطئة، إيجابية لا سلبية (٩٦). والحجاج ممارسة اجتماعية تواصلية. لذلك تختلف طرق الحجاج وتقنياته وأدواته من مجتمع إلى أخر ومن ثقافة إلى أخرى؛ بل تختلف من شريحة اجتماعية إلى أخرى داخل نفس الثقافة. فالحجج التي يستخدمها فرد من العامة للبرهنة على تقديره لفكرة ما قد تختلف عن تلك التي

يستخدمها شخص من النخبة المثقفة للبرهنة على تقديره لنفس الفكرة، والحجج التى تستخدمها المرأة للبرهنة على صحة قضية ما تختلف فى طبيعتها عن الحجج التى قد يستخدمها الرجل للبرهنة على صحة نفس القضية؛ على الرغم من أن الجميع ينتمون إلى نفس المجتمع، ويتشربون نفس الثقافة. ويزداد الاختلاف فى طبيعة الحجج وأساليب الحجاج بين الثقافات المتغايرة.

الحجاج هو ممارسة اجتماعية اتصالية، لذلك تختلف طرق الحجاج وتقنياته وأدواته من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى؛ بل تختلف من شريحة اجتماعية إلى أخرى داخل نفس الثقافة. فالحجج التي يستخدمها فرد من العامة للبرهنة على تقديره لفكرة ما قد تختلف عن تلك التي يستخدمها شخص من النخية المثقفة للبرهنة على تقديره لنفس الفكرة، والحجج التي تستخدمها المرأة للبرهنة على صحة قضية ما تختلف في طبيعتها عن الحجج التي قد يستخدمها الرجل للبرهنة على صحة نفس القضية؛ على الرغم من أن الجميع ينتمون إلى نفس المجتمع، ويتشربون نفس الثقافة. ويزداد الاختلاف في طبيعة الحجج وأسالب الحجاج بين الثقافات المتغايرة. ويمكن أن نرصد مظهرين لهذا الاختلاف هما الاختلاف في نوع الحجاج وفي طبيعة الأدلة والبراهين. وسوف نكون معنين في الفقرات الآتية بالإفادة من بعض دراسات الحجاج المعاصرة في بلورة الاختلاف بين العرب والغرب في أنواع الحجاج وطبيعة الأدلة والبراهين التي يستخدمها كل منهما. وفي سياق ذلك سوف نحاول الوقوف على المشكلات التي قد تُحدثها هذه الاختلافات في الحوار

بين العرب والغرب، وتقديم بعض التوصيات لعلاج هذه المشكلات أو تلافى آثارها.

#### ٤. ١. الاختلاف في نوع الحجج:

يوجد نوعان من الحجاج؛ الأول: الحجاج المساير -Through يوجد نوعان من الحجاج الأول: الحجاج المساير argumentation ويبدأ بعرض وجهة نظر، يتم تدعيمها بالحجج والبراهين، ويُختتم بالاستنتاج، وذلك دون أن تكون هناك إشارة ظاهرة إلى وجهة نظر مخالفة أو معارضة. والثانى: هو الحجاج المضاد Counter-argumentation، ويبدأ بموجز مُختار من وجهة نظر شخص آخر، يتبعه رأى مضاد، ثم البراهين التى تحدد أسس المخالفة، وفي النهاية يأتى الاستنتاج (٩٧).

أثبت باسل (١٩٩٧) أن النصوص العربية يشيع فيها الحجاج المساير بدرجة أكبر من الحجاج المضاد. وعلى العكس من ذلك يشيع في النصوص المكتوبة بالإنجليزية الحجاج المضاد بدرجة أكبر من الحجاج المساير. وأشار إلى أن تفضيل كلا الثقافتين لنوعين مختلفين من الحجاج متأثر بالأعراف الاجتماعية الموجودة داخل كل ثقافة، والطبيعة الاجتماعية—السياسية لها، خصوصاً ما يتعلق بموقف كل ثقافة من الحقيقة وحرية التعيير (٩٨).

إن شيوع استخدام الحجاج المساير في النصوص العربية يعكس رغبة أكبر في الحفاظ على التناغم الاجتماعي، وعدم التصادم مع الآراء المخالفة، وإيشار الحفاظ على العلاقات الاجتماعية، حتى لو كان ذلك على حساب تعبير المرء عما يعتقد

فيه أو يؤمن به. وعلى العكس من ذلك، يعكس شيوع استخدام الحجاج المضاد في النصوص الغربية ميلاً إلى الاشتباك مع وجهات النظر المخالفة، والتعبير الواضح عن موقف الفرد منها. كما يكشف عن إيثار إعلان "الحقيقة"، حتى لو كان ذلك على حساب العلاقات الاجتماعية. ويكشف هذا الاختلاف بشكل غير مباشر عن أن الثقافة العربية لديها حساسية عالية تجاه مخالفة الأراء ومعارضتها بشكل مباشر أو معلن. وهو أمر ربما كان غير محمود؛ لأنه قد يؤثر على حركة تطور الحجاج ذاته، الذي لا يمكن أن يتطور من غير نقد اللاحق للسابق نقداً جذرياً، وإعلان هذا النقد.

يكشف العرض السابق عن أهمية وعى المنخرطين فى الحوار بين الثقافتين العربية والغربية باختلافهما فى نوع الحجاج الذى تميل كل ثقافة إلى استخدامه. فبدون هذا الوعى سوف تزيد فرص سوء الفهم الناتجة عن التقييم السلبى لطريقة الثقافة الأخرى فى الحجاج. فالعربى قد يُفسر استخدام الغربى لتقنية الحجاج المضاد أثناء الحوار بأنه "تجرأ" أو "افتقاد للكياسة"، أو "تعمد للمهانة". فى حين قد يفسر الغربى استخدام العربى لحجاج المسايرة بأنه "إخفاء للنوايا الحقيقية"، أو "افتقاد للهارة النقد" أو مجرد "إغفال لآراء السابقين". وهى تفسيرات غير دقيقة من ناحية، وذات تأثير سلبى على نتائج الحوار من ناحية أخرى.

#### ٢. ٤. ٢ الاختلاف في طبيعة المجيج وترتيبها

المجتمع العربى يغلب عليه التدين؛ فالدين يكاد يكون أبرز العوامل الثقافية المؤثرة في حياة العرب، ويكاد يكون أهم المؤثرات التي تصوغ رؤيتهم للعالم. يتجلى هذا التأثير في طبيعة الصجج والأدلة التي يستخدمها بعض العرب -خصوصاً من رجال الدين- للبرهنة على صحة أو صدق أو إيجابية رأى ما أو العكس. فغالبًا ما يبدأ المتكلم أو المؤلّف بالحجج الدينية التي يتم ترتيبها وفق نظام ثابت هو البدء بالنصوص القرآنية ثم الأحاديث النبوية بحسب درجة صحتها ثم التراث المنقول عن الصحابة والتابعين وأخيرًا أراء علماء الدين ذوى المكانة الراسخة. في بعض الحالات يتم الانتقال من الحجج الدينية إلى حجج عقلية تبحث في تحسين الشيء أو تقبيحه استنادًا إلى معطيات العقل والمنطق.

على خلاف المجتمع العربى فإن الدين ليس العامل الثقافى الأهم فى المجتمعات الغربية؛ خصوصاً أوروبا وكندا. وغالبًا ما يكون تأثير الدين هامشيًا فى صياغة الغربيين لرؤيتهم للعالم. وينعكس ذلك على طبيعة الحجج والأدلة التى يستخدمها الغربيون -خاصة الأوروبيين- للبرهنة على صحة أو صدق أو إيجابية رأى ما أو العكس. فعادة يبدأ المتكلم أو المؤلف الغربى بالحجج العقلية والمنطقية، وفى معظم الأحيان يكتفى بها.

يبدو أن بعض العرب المنخرطين في الحوار مع الغرب لا يُدركون هذا الاختلاف، أو لا يتعاملون معه بوصفه مؤثرا في نتائج الحوار. فكثير من الكلمات التي ألقيت في منتديات الحوار، أو التي ألفت في سياق الحوار تبدأ -وربما تنتهي- باستخدام حجج دينية من

النصوص الإسلامية المقدسة. قد يكون هذا مهمًا في سياق درء الشبهات عن موقف الإسلام من الحوار، لكنه ليس الاستراتيجية المثلى للدفاع عن أراء ومواقف المحاورين العرب في أمور أخرى. وعلى المحاور العربي أن يُدرك بوضوح أنه يوجد اختلاف كبير في تقدير القيمة التي نعطيها للنصوص الدينية بين العرب والغربيين. ومن ثم فإن الأدلة والحجج العقلية والمنطقية المحددة بدقة، والمؤيدة بشواهد ومعاينات وأدلة إحصائية ورقمية تبدو الأكثر نجاعة في التعامل مع الغربيين في سياق الحوار الثقافي معهم.

#### خاتمة

لقد تناول هذا الفصل حدود ومجالات الإفادة من حقل البلاغة المعاصرة في تعزيز الحوار مع الغرب. وتعرض بالتفصيل لبعض أهم الخصائص البلاغية للكتابة العربية مقارنة بالكتابة بلغات غربية أخرى على رأسها الإنجليزية. كما حاول استكشاف تأثير الاختلاف بين الخصائص البلاغية للغة العربية واللغات الغربية في الحوار الثقافي بينهما، وقدم بعض التوصيات التي قد تُعين على تحييد تأثير هذا الاختلاف أو تقليله إلى حده الأدنى. وفي الفصل التالي سوف ينتقل البحث من اللغة المكتوبة إلى اللغة المنطوقة، ومن فضاء الحروف المطبوعة على الصفحات إلى الأفق الواسع للاتصال غير اللفظي عبر الإشارة والحركة ونبرة الصوت، ليستكشف أثر الفوية بين العرب والغرب في استخدام اللغة المنطوقة والعلامات غير اللغوية في الحوار بينهما.

الفصل الرابع: التواصل عبر الثقافات

•

# "لحظة صمت فى الموقع الخطأ، أو إساءة تأويل لنبرة ما، يقضيان على محادثة كاملة" إيه. إم. فوستر

التواصل عبر الثقافات تفاعلية سياقية، يخلق فيها بشر متعددو الثقافات معانيهم المشتركة" (٩٩). قد يتم التواصل عبر الثقافات بواسطة اللغة المكتوبة أو المنطوقة، أو بواسطة السلوكيات غير اللغوية؛ كالإشارات والحركات والألوان والرموز، أو بهما معًا. في المبحث السابق قمنا بدراسة أثر التواصل اللغوي المكتوب في الحوار مع الغرب، وهذا المبحث يركز على دراسة التواصل بواسطة اللغة المنطوقة، وما يُصاحبها من علامات وسلوكيات غير لغوية. وسوف يستعرض أولًا خطوات التواصل الناجح بن الثقافات.

## ١. خطوات التواصل الناجع عبر الثقافات

وضعت مارى مونتر سبع خطوات للاتصال الناجح، تخص أى اتصال ممكن بين الثقافات. وسوف أطوع هذه الخطوات لتنطبق على الحوار بين العرب والغرب بوصفه شكلا خاصا من أشكال التواصل. هذه الخطوات هي (١٠٠٠):

- أ) تحديد أهداف الحوار؛ وتتضمن إجابة واضحة من العربى المنخرط فى الحوار على أسئلة من قبيل: ما الذى تريد أن يفعله الغربى الذى تتحاور معه كنتيجة للحوار؟ وهل ما تريد تحقيقه استنادًا إلى معرفتك بثقافة الغربى يمكن أن يتحقق بواسطة الحوار؟ هل الجدول الزمنى الذى وضعته واقعى بالنظر إلى ثقافة الغرب فى استخدام الوقت؟
- ب) اختيار أسلوب الحوار؛ وتتضمن الإجابة عن الأسئلة التالية: ما أكثر أساليب الحوار فعالية في ظل الثقافة الغربية؟ أيهما أفضل الحوار الجماعي أم الفردي؟ المباشر أم غير المباشر؟
- ج) تقييم المصداقية وتعزيزها؛ وتتضمن الإجابة عن أسئلة من قبيل: كيف تقوم الثقافة الغربية بتأسيس المصداقية وتقييمها؟ هل درجة مصداقيتك مهمة لهم؟ هل يهم الغربيين وجود نوايا شخصية حسنة نحوهم؟ هل من المهم أن تشاركهم قيمهم ومعاييرهم؟
- د) اختيار الطرف الذي تحاوره وتحفيزه على التحاور؛ وتتضمن الإجابة عن أسئلة من قبيل: من الذين سوف تحاورهم؟ ما السلطة والقوة التي يتمتعون بها؟ ما الحوافز التي لديهم نحو الحوار؟ ما

الذى يعرفه هؤلاء عن الثقافة العربية وعن الحوار بين العرب والغرب؟ بإيجاز "يجب أن نعرف طبيعة المخاطب الذى نسعى للحوار معه، ثم علينا أن نعرف لهذا الحوار فلسفته وطبيعته، وبواعثه ودواعيه، ومقاصده وأهدافه "(۱۰۱).

- هـ) وضع استراتيجية للرسالة message؛ وتتضمن الإجابة عن أسئلة من قبيل: ما وسيلة الحوار التي ستختارها؟ هل هي الكتابة أم المحادثة أم المناظرة؟ كيف تبنى رسالة حوارية فعالة؟ من الذي سيتحاور مع الغرب؟ ما الوقت والمكان المناسب للحوار؟
- و) التغلب على مصاعب اللغة؛ وتتضمن الإجابة عن أسئلة من قبيل: هل الأفضل التحاور بالعربية أم بالإنجليزية، أم استخدام العربية مع الاستعانة بمترجم، أم استخدام اللغة الأصلية للمتحاور؛ سواء أكانت الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية..إلخ؟ ما الصعوبات التي يُحتمل مواجهتها بسبب اللغة؟
- ز) استخدام سلوكيات غير لفظية فعالة behaviors؛ وتتضمن الإجابة عن أسئلة من قبيل: ما المشكلات التى يمكن أن تنتج عن جهل العرب بثقافة الغربيين في استخدام العلامات الإشارية أو جهل الغربيين بثقافة العرب في استخدام العلامات الإشارية؛ كيف يمكن مواجهة هذه المشكلات أو التخلص منها؟

تبدو الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها الخطوات السابقة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في سياق التحضير للحوار العربي الغربي. فالخطوات السبع تغطى ما يتعلق بإجراءات الحوار وعملياته

والمشاركين فيه وأهدافه. ويمكن أن نضيف إليها خطوة أو أكثر تتعلق بتقييم الحوار بعد الانتهاء منه. ويمكن أن تُطرح فيها أسئلة تتعلق بطرق قياس مدى نجاح أو فشل الحوار العربي-الغربي، والأدوات المعرفية التي يمكن استخدامها لتفسير النتائج التي أحدثها. ومحاولة الوقوف على الأسباب التي أدت إلى حدوث مشكلات في الحوار، وتحديد طبيعتها، واقتراح سبل مستقبلية للتغلب عليها أو تقليل أثرها السلبي.

### ٢. الأبعاد الثقافية للاتصال غير اللفظى بين العرب والغربيين

سوف نولى اهتماما كبيرا فى هذا المبحث لسلوكيات التواصل غير اللفظية؛ ليس لأنها تمثل ما يقرب من ٨٥٪ من كل سلوكيات التواصل فحسب؛ بل لأن أهم المشكلات التقنية التى قد تواجه الحوار مع الغرب ترجع -من وجهة نظرى- إلى تباين العرب والغرب فى هذه السلوكيات.

تتأثر السلوكيات غير اللفظية بعوامل متعددة منها ما هو جينى فطرى يؤدى إلى وجود تشابهات في السلوكيات غير اللفظية بين الثقافات المختلفة. ومنها ما هو ثقافي، يؤدى إلى اختلافات وفيرة من مجتمع إلى آخر (۱۰۲). وقد وضع أندرسون وهيشت وسمالود نظرية للفروق في السلوكيات غير اللفظية بين الثقافات، تم تحديدها في ستة أبعاد ثقافية. وفيما يلى سوف أعرض هذه الأبعاد، والفروق التي تؤدي إليها. وسوف يكون الهدف الأساس هو توظيف النظرية

فى تقليل المشكلات التى قد تنجم عن الاختلاف فى طبيعة السلوكيات غير اللفظية ودلالتها بين العرب والغرب فى سياق التحاور بينهما، ومن ثم سوف أرجع إلى كتابات متعددة ناقشت مشاكل التواصل التى تنتج عن هذه الأبعاد، أو قدمت إرشادات للتعامل معها؛ خصوصاً ما يتعلق بالثقافة العربية. الأبعاد الستة هى:

# immediacy الباشريّة.١.٢

حدد أندرسون (۱۹۷۹) سمات الشخص الأكثر مباشرية بأنه "الشخص القادر على تقليص المسافة فى اتصاله بالآخرين عن طريق الابتسام مثلا، أوالتواصل بالعين، أو استخدام لغة الجسد، أو التعبير بالكلمات. (۱۰۳) أما الثقافة الأكثر مباشرية فهى الثقافة التى يحدث فيها درجة كبيرة من التواصل الفيزيقى الحميم بين أبنائها أثناء حديثهم.

تنقسم الثقافات بحسب المباشرية إلى مجموعتين. فهناك ثقافات عالية التواصل higher-contact cultures، يتسم أفرادها بأنهم يتحدثون وهم قريبون من بعضهم البعض، ويتلامسون بدرجة أكبر، ويفضلون وجود مثيرات حسية بدرجة أكبر من الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافات منخفضة التواصل السومة بهذا البعد على نحو كبر.

يُدرَج العرب وشعوب أمريكا اللاتينية عادة ضمن مجموعة الثقافات عالية التواصل. أما الغرب الأوروبي فبعض الدراسات تضع

أمريكا الشمالية وغرب وشمال أوروبا ضمن الثقافات منخفضة التواصل، وجنوب وشرق أوروبا ضمن الثقافات مرتفعة التواصل. ففى دراسة قديمة نسبيًا، توصل إدوارد هول (١٩٥٩) إلى أن البشر في أمريكا اللاتينية يتكلمون وهم قريبون جدًا من بعضهم البعض، وغالبا ما تكون المسافة فيما بينهم قريبة من المسافة التى "تستدعى أحاسيس جنسية أو عدائية في شمال أمريكا. والنتيجة هي أننا ويقصد الأمريكيين— ننسحب ونتقهقر، عندما يقتربون. ومن أجل ذلك، فإنهم يعتقدون أننا مترفعون أو باردون، نافرون أو عدائيون (١٠٠٠). بينما تميل دراسات أحدث إلى القول بأنه من المحتمل أن تكون دول غرب أوروبا وأمريكا قد أصبحت من بين الثقافات عالية التواصل، وتُقدِّم بعض التفسيرات لهذا التحول (١٠٠٠).

يبدو بُعد المباشرية مهمًا للغاية في إطار الحوار بين العرب والغرب؛ فغالبا ما تمت المقارنة بينهما، للتدليل على كيف أن اختلاف الثقافات في هذا البعد يؤدى إلى حالات خطيرة من سوء التفاهم، على نحو ما نجد في العبارة الآتية المأخوذة من دراسة حول التواصل غير اللغوى بين الثقافات المختلفة نشرت عام ٢٠٠٣: "بعض الثقافات أعلى اتصالا higher contact من أمريكا الشمالية. فربما يشعر الأمريكي بالقلق والانتهاك نتيجة القرب المكاني للعربي (في أثناء الحديث)، بينما يؤدى الأسلوب الأمريكي في ترك مسافة بين المتكلمين إلى شعور العربي بالاغتراب. وقد تؤدى هذه المسافة إلى شك العربي في نوايا الأمريكي نتيجة نقص التواصل الشمى "olfactory contact")

يكشف المثال السابق عن أن عدم معرفة العربى بعادات الثقافة الأمريكية في التواصل المباشري قد تكون سببًا لتكوين صور نمطية سلبية للأمريكي، والعكس صحيح. فغياب معرفة الأمريكي بعادات الثقافة العربية في التواصل المباشري يؤدي إلى تكوين صور نمطية سلبية عن العربي. هذه الصور النمطية تعوق التواصل بين العربي والأمريكي، أو بين العربي وغيره من أفراد الثقافات المغايرة. ومن السهل التخلص من تأثير هذا البعد من خلال الإفادة من الدراسات المتعددة حوله، التي تتيح رسم خريطة لثقافات العالم وفقًا لمعيار المباشرية، وإمداد العرب الذين يستعدون للتحاور مع أي من هذه الثقافات بإرشادات ومعايير لطريقتها في التواصل، حتى لا يُساء الثقافات العرب أو سلوكيات الثقافة التي ينتمون إليها.

### Y. Y. الفرنية – الجماعية Individualism-collectivism

يُقسم أندرسون (٢٠٠٣) الثقافات وفق بُعد الفردية أو الجماعية إلى قسمين؛ "ثقافات جماعية تؤكد على المجتمعية والتكافل والمصالح المشتركة والانسبجام والتقاليد والصالح العام، وثقافات فردية تؤكد على الحقوق الفردية والمسئولية والخصوصية وإعلان الرأى الفردى والحرية والتجديد والتعبير عن الذات". ويرى أن "الراوبط بين الأفراد في المجتمعات الفردية هي روابط مهلهلة؛ حيث يُتوقع أن يعتنى كل فرد بنفسه، وأسرته الصغيرة فحسب. وذلك على خلاف المجتمعات الجماعية التي يترابط أشخاصها في مجموعات قوية، تمنح لأفرادها حمايةً مدى الحياة مقابل الولاء المطلق. كما يرى أن بعد الفردية أو

الجماعية يؤثر على الطريقة التى يعيش بها الأفراد معًا، وعلى قيمهم والأسباب التى تدفعهم للاتصال (١٠٨٠). يؤثر هذا البعد على التواصل غير اللفظى بين أبناء الثقافات المختلفة. فعلى سبيل المثال أظهرت بعض الدراسات أن الأفراد في المجتمعات الفردية أكثر ابتساما وتعبيرا عن مشاعرهم أثناء الحوار من الأفراد في المجتمعات الحماعية (١٠٠٩).

غالبًا ما تأتى دول مثل فنزويلا وكولومبيا وباكستان ودول العالم العربى على رأس المجتمعات الجماعية (١١٠). أما الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الأوروبي فإنها تُصنَّف كمجتمعات فردية. وذلك لأنها تركز على العائد، وتفضل المعلومات الدقيقة (خاصة الرقمية الموثقة)، وتستجيب بدرجة أكبر للحجاج المنطقي العقلي، وتفضل التواصل المباشر، وتعطى قيمة عالية للوقت. وعلى المتحاور العربي أن يستجيب لهذه الخصائص إذا أراد لحواره النجاح. فهو مطالب بأن يوضح العائد الملموس من الحوار، وأن يوفر معلومات دقيقة وافية عن كل ما يتعلق بالحوار؛ من حيث مكانه وزمانه وطبيعة المشاركين، وموضوعه، وغاياته. وعليه كذلك أن يعتمد أساليب حجاجية عقلية، وأن يستند إلى أساليب التواصل المباشر، وأن يقدر وقته.

من المؤكد أن المزيد من الدراسات العربية حول هذا البعد ضرورية لتقليل أسباب سوء التواصل غير اللفظى بين العرب والغرب؛ لأنها سوف تلقى الضوء على العلاقة بين بُعد الفردية أو

الجماعية وبعض سلوكيات التواصل غير اللغوية، وتمييز ما هو ثقافي منها عما هو كوني.

#### F. Y. الذيع Gender

تنقسم المجتمعات وفق هذا البعد إلى مجتمعات يغلب عليها الطابع الذكورى: أى تهيمن عليها قيم ذكورية مثل الصلابة والجزم assertiveness والتنافسية والإنجازية والطموح، ومجتمعات يغلب عليها الطابع الأنثوى: أى تهيمن عليها قيم أنثوية مثل العاطفية والمودة والأمومية والانفعالية. ويؤثر بعد النوع على بعض علامات التواصل غير اللفظية؛ فقد أثبتت بعض الدراسات أن الأفراد في المجتمعات التي يهيمن عليها طابع ذكورى مثل اليابان وأستراليا يميلون إلى استخدام النبر العالى intonation بدرجة أكبر من أفراد المجتمعات التي يهيمن عليها طابع أنثوى مثل السويد والنرويج التي تستخدم النبر المنخفض.

## power distance السلطة ٢. ٤. تقاوت السلطة

تنقسم المجتمعات وفق هذا البعد بحسب عدالة توزيع السلطة والشروة والمكانة بين أفرادها. فأعضاء المجتمعات التى لا تتوزع فيها السلطة والشروة والمكانة توزيعا عادلا ينظرون إلى السلطة بوصفها أمر مبرم في المجتمع، في حين يرى أفراد المجتمعات التي توزع السلطة توزيعا عادلا أن السلطة يجب أن تكون مشروعة وأن تُستخدم بشكل مشروع. وللأسف فإن تفاوت السلطة يبدو كبيراً

للغاية فى الدول العربية مقارنة بدول الغرب؛ خاصة الغرب الأوروبى. فبينما تبلغ نسبة التفاوت ٨٠٪ فى دول مثل مصر والعراق والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ولبنان وليبيا، تبلغ أقل من ٤٠٪ فى دول مثل ألمانيا وبريطانيا والنرويج والسويد وفنلندا، وأقل من ٢٠٪ فى دول مثل أستراليا والينمارك(١١١).

عؤثر تفاوت السلطة في التواصل غير اللفظي بين أفراد الثقافة الواحدة. ففي المحتمعات التي يتعمق فيها تفاوت السلطة مثل ماليزيا والفليين على سبيل المثال بكون الأفراد الذبن يفتقدون السلطة حذرين في استخدامهم للإشارات غير اللفظية خشية اساءة تأويلها من قبل الأفراد الممتلكين للسلطة، وعليهم فحسب إنتاج علامات محددة تعكس خضوعهم لمن يمتلكون السلطة. إضافة إلى أن الاختلاف في تفاوت السلطة يمكن أن يكون سببًا لانهيار التواصل بين الأفراد مختلفي الثقافات. فبعض الأفراد في الثقافات عالية التفاوت ينتظرون أن يُنتج محاوروهم سلوكيات غير لفظية، تنم عن التبجيل والتعظيم والإكبار؛ مثل عدم النظر في العين مباشرة، وعدم وضع قدم فوق أخرى أثناء الجلوس، وعدم وضع البد في الجيب أو الارتكان إلى شيء أثناء الوقوف. إلخ. وقد تشعر تعض حائزي السلطة في العالم العربي بالضيق إذا تعامل معهم محاوروهم بنفس الطربقة التي بتعاملون بها مع غيرهم ممن هم أقل سلطة. ومن الواضح أن كل هذه الاعتبارات لا وجود لها في كثير من المجتمعات الغربية التي يتعامل فيها البشر مع بعضهم البعض غالبًا على قدم المساواة، ضاربين بمعايير السلطة أو الثروة أو المكانة عرض الحائط. من المؤكد أن عدم الوعى بالاختلاف بين بعض السلوكيات العربية والغربية فى هذا الشأن قد تولِّد العديد من العوائق أمام الحوار بينها؛ لذا يجب على المنخرطين فى الحوار مع الغربيين أن يكونوا على وعى تام بتأثير تفاوتات السلطة فى الأفراد الذين يتحاورون معهم؛ والذى قد يتجلى فى الألقاب والتحيات، والبروتوكولات. ففى بعض شرائح الثقافات الغربية –مثل الثقافة الانجليزية– يدل استخدام الاسم الأول فى المخاطبة على العلاقة الحميمية غير الرسمية بين المتخاطبين، أو على درجة المساواة التى يتمتع بها الجميع، كما هو الحال فى تخاطب بأى لقب (١١٦٠). وهى ظواهر لا يمكن تخيل وقوعها فى أى بلد عربى فى الوقت الراهن؛ حيث ينادى الزملاء بعضهم البعض باستخدام الألقاب غالبًا؛ مثل الدكتور أو المهندس. إلخ.

#### uncertainty avoidance د . تجنب اللايقين ٢

ويتحدد هذا البعد من خلال القيمة التى تعطيها ثقافة ما للمخاطرة والغموض. وهذا البعد بدوره يؤثر على التواصل بين الثقافات؛ فالأفراد الذين ينتمون لثقافات تتقبل المخاطرة والغموض يميلون إلى إظهار مشاعرهم الحقيقية، كما أنهم أقل توترا وقلقا بدرجة أكبر من الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافات لا تتقبل المخاطرة والغموض، الذين يحرصون على إخفاء مشاعرهم الحقيقية؛ خاصة إذا كان إظهارها سيعرضهم لبعض المشكلات.

# high and low الاعتماد العالى أو المنخفض على السياق context

وتنقسم المجتمعات وفق هذا البعد إلى ثقافات يعتمد التواصل فيها بدرجة أكبر على السياق المادى والسياق الاجتماعي، وثقافات أخرى يعتمد التواصل فيها بدرجة أكبر على الرسالة.

رتب كريستوفر بلانش بعض ثقافات العالم بحسب درجة اعتمادها على السياق، وعلاقتها بوضوح الرسالة في الشكل البياني الآتي (١١٣):

|                                         | (الاعتماد العالي علي السياق/الفحوي) |                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                                         | اليابان                             |                                   |
| . 8                                     | الشرق الأوسط                        |                                   |
| 1                                       | أمريكا اللاتينية                    |                                   |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | أفريقيا                             |                                   |
| MAA.                                    | شعوب البحر المتوسط                  |                                   |
| . •                                     | إنجلترا                             |                                   |
| 1 8                                     | فرنسا                               |                                   |
|                                         | أمريكا الشمالية                     |                                   |
|                                         | الدول الاسكندة                      | انافية                            |
|                                         |                                     | ألمانيا                           |
| : .                                     |                                     | <u>سويسر</u>                      |
| 1                                       | (الاعتماد المنخفض علي               |                                   |
| wal.                                    | منخفض وضوح التواصل                  | ، هه سه سه سه سه<br><b>مرتـفع</b> |

التواصل في العالم العربي وفقًا للشكل البياني السابق يعتمد بدرجة كبيرة على السياق، وذلك على عكس المجتمعات الغربية، حيث لا يلعب السياق دورا كبيرا في التواصل. فثقافات الشرق الأوسط التي تنتمي إليها كل الدول العربية تأتى في المرتبة الثانية مباشرة بعد اليابان في اعتمادها على السياق. بينما تأتى معظم الدول الغربية في ذيل القائمة، حيث الاعتماد المنخفض على السياق.

يرصد الجدول كذلك العلاقة العكسية بين درجة الاعتماد على السياق ومدى وضوح الرسالة. فالثقافات الغربية التي ينخفض اعتمادها على السياق ترتفع درجة وضوح الرسالة فيها، أما الثقافة العربية التي يزداد فيها الاعتماد على السياق، فتنخفض فيها درجة وضوح الرسالة. ويرتبط ذلك أيضًا بخاصية أخرى من خصائص الثقافة العربية هي مسئولية القارئ التي تناولها المبحث السابق (١١٤).

وقد قدم رينولدز وفالنتين ,D.Reynolds, S & Valentine بعض الإرشادات للأفراد ذوى الثقافات عالية الاعتماد على السياق مثل الثقافة العربية، ممن يرغبون فى التواصل مع أفراد من ذوى ثقافات منخفضة الاعتماد على السياق مثل الثقافة الغربية. هذه الإرشادات تصلح أن تقدم كما هى للمنخرط فى الحوار بين العرب والغرب؛ وهى (١١٥):

- أ) تذكّر أن المعلومات السياقية ذات أهمية محدودة.
- ب) توقُّع الاعتماد على اتصال لفظى مباشر وواضح.
- ج) تقبّل واقع أن المهمة التواصلية (الحوار) منفصلة عن العلاقات الشخصية.

- د) توقع وجود مبادرات فردية واتخاذ قرارات.
  - هـ) دعِّم موقفك بحقائق وأدلة إحصائية.
    - و) استخدم حجاجًا خطيًا.
    - ز) توقُّع أن تكون الإتفاقات صارمة.

خلاصة ما سبق أننا -كعرب- نحتاج أن نعرف عاداتنا فى استخدام السلوكيات غير اللفظية فى التواصل فيما بيننا، حتى نصبح قادرين على التحاور مع ثقافات أخرى. فهذه المعرفة ضرورة مسبقة لنجاح أى تواصل مع الآخر أيًا كانت لغته أو ثقافته. أفلا يكون من الطبيعى بعد ذلك القول إن نجاحنا فى إقامة حوار ناجح مع الآخر يتوقف على نجاحنا فى تأسيس معرفة عميقة وشاملة بكيفية تحاورنا مع أنفسنا؟

# ٣. سلوكيات التواصل غير اللفظى كعائق أمام نجاح الحوار مع الغرب

يوجد اختلاف كبير فى استخدام سلوكيات التواصل غير اللفظية بين الثقافات المختلفة وفى دلالات هذه السلوكيات وتأويلاتها. ويؤدى هذا إلى وقوع أشكال من سوء التفاهم، وأحيانًا إلى انهيار التواصل ذاته. وسوف أعتمد بشكل أساس فى عرضى للمشكلات التى قد تنجم عن عدم المعرفة بطريقة كل ثقافة فى استخدام هذه السلوكيات أو فى دلالاتها أو تأويلها على كتاب حندت (١٩٩٨)، الذى بقسمها إلى (١١٦).

أ) سلوكيات تخص الحيز الشخصى proxemics: وهي ترتبط بمعيار المباشرية الذي سبق أن ذكرناه في هذا المبحث (١١٧٠). فالعرب

فى مواقف الحوار أو السياقات الاجتماعية عموما يميلون بشكل عام إلى التقارب الجسدى من بعضهم البعض، ربما إلى حد التلامس. أما الغربيون بشكل عام أيضًا فإنهم يميلون إلى الاحتفاظ بمسافة مكانية بينهم وبين من يتحاورون معهم، أو يشاركونهم نشاطًا اجتماعيًا ما. وفى الحالتين يمكن أن يُساء فهم سلوك الطرف الآخر إذا كان الوعى بهذه المسألة غير موجود.

ب) السلوكيات الجسدية kinesics: وتشمل حركة الحسد، وتعبيرات الوجه، والتواصل البصري. وهي سلوكيات في غاية الأهمية في تواصلنا مع الآخرين. وهي في الوقت ذاته مصدر كبير من مصادر سبوء التفاهم، وعامل من عوامل انهبار التواصل؛ وذلك للتباين الكبير في دلالة هذه السلوكيات بين الثقافات المختلفة. ويمكن أن نتصور على سبيل المثال ما الذي يحدث حين يستخدم شخص ما اشارة بد أو أصبع دون أن بدري أن هذه الاشارة مهينة أو مستفرة في إطار ثقافة من يتحاور معه. ويمكن توضيح أهمية أن يكون المتحاور على دراية بدلالات الإشارات اللغوية قبل أن ينخرط في حوار عبر ثقافي، من خلال مثال هو الابتسامة. فعلى الرغم من أن البشر جميعًا يبتسمون بطريقة تكاد تكون واحدة؛ فإن كل ثقافة تحدد لنفسها الموضوعات والسباقات التي بجوز أو لا بحوز فيها الابتسام(١١٨). كذلك تتباين الثقافات في مدى شيوع الابتسامات بين أبنائها، وفي الوظائف التي تقوم بتحقيقها. وقد يؤدي الجهل بعادات ثقافة ما في الابتسام إلى حدوث مشاكل في التواصل مع أبنائها. فقد أثبتت إحدى الدراسات أن رجال الأعمال الأمريكيين الذين يجهلون أن الألمان بعامة يبتسمون بمعدل أقل من الأمريكيين، وصفوا رجال الأعمال الألمان الذين يتعاملون معهم بأنهم باردون ومتحفظون، وبالعكس وصف رجال الأعمال الألمان نظرا هم الأمريكيين بأنهم مبتهجون بدرجة زائدة، ويخفون مشاعرهم الحقيقية. وفي الواقع أن كلا الرأيين –وما يترتب عنه من صور نمطية أو أفعال خاطئ (۱۹۱۱). وأنه يرجع بشكل مباشر إلى الجهل بطريقة الثقافة الأخرى في التواصل. فلا الألمان باردون ومتحفظون، ولا الأمريكيون مبتهجون بشكل زائد أو مدعون، وإنما هي ثقافة هذا وذاك في الابتسام لا أكثر ولا أقل.

ومن السلوكيات الجسدية المسببة للمشكلات في التواصل بين الثقافات حركة اليد والرأس. فقد يومئ المتكلم بشكل معين علامةً على الموافقة أو المخالفة أو مجرد المتابعة؛ في حين تعنى نفس الإيماءة شيئًا آخر في ثقافة أخرى. على سبيل المثال، ذكر سيمون ميرزان في دراسته عن أسباب فشل التواصل بين رجال الأعمال العرب والبريطانيين أن حركة الرأس يمنة ويسارًا علامة للرفض عند بعض العرب بينما هي علامة على التوتر عند البريطانيين. وقد ذكر بعض البريطانيين الذين لا يعرفون أن هذه الحركة لها معنى مختلف عند العرب أنهم يلجأون إلى تغيير موضوع الكلام حين تصدر هذه الحركة من العربي الذي يتحدثون إليه؛ ظنًا منهم أن موضوع الكلام الحركة من العربي الذي يتحدثون إليه؛ ظنًا منهم أن موضوع الكلام الحركة من العربي الذي يتحدثون إليه؛ ظنًا منهم أن موضوع الكلام الحالى يسبب له التوتر، وأنه يرغب في تغييره (١٢٠٠).

وبالمثل فإن بعض حركات اليد قد تكون مثيرة للاستهجان والضيق أو العداء في ثقافة ما بينما هي عادية وطبيعية في ثقافة

أخرى. ولابد للمتحاور من المعرفة بعادات الطرف الذي يحاوره في استخدام إشارات الجسد حتى لا يصدر منه ما قد يكون معكرا للاتصال، أو مؤديًا لإساءة الفهم (۱۲۱). ومن الوقائع واضحة الدلالة على ذلك، ما حدث عندما افتتحت شركة بترول أمريكية تعمل في السعودية في أوائل ثمانينيات القرن العشرين مطعمًا لعمالها في السعودية، يعمل على الطريقة الأمريكية. فعلى الرغم من أن الطعام كان مجانيًا فإن القليل من العمال هم الذين كانوا يأكلون منه واستطاع باحث أنثروبولوجي معرفة سبب امتناع العمال عن الأكل في المطعم، والذي يتلخص في أن العامل كان يقف في صف رافعًا مينية فارغةً في انتظار أن يملأها الطاهي بالطعام. ورفع اليد بالإناء الفارغ كان علامة على التسول في الثقافة السعودية في ذلك الوقت. ولذلك كان العمال يرفضون الطعام الذي يؤخذ بطريقة مشابهة لطريقة التسول. وعندما غيرت الشركة هذه الطريقة بأن جعلت العاملين يمررون الصينية على سطح معدني بدلا من أن يرفعوها بأيديهم أقبل الجميع على الأكل في المطعم (۱۲۲).

ج) السلوكيات التى تخص استخدام الوقت chronemics: وتشمل المعرفة بالأوقات المناسبة للتحاور مع الآخر؛ سواء فى اليوم الواحد أو عبر العام. فمعظم الأوروبيين مثلا لا يعملون فى عطلة الكريسيماس ورأس السنة أو عيد الفصح أو شهر أغسطس أو أيام السبت والآحاد، بينما يُفضل معظم العرب أن لا يعملوا فى أعياد الأضحى والفطر ويوم الجمعة وشهر أغسطس شديدة الحرارة.

تتضمن هذه السلوكيات أيضًا مسائل مثل التباين في ثقافة تقدير الوقت واحترام المواعيد. وغنى عن الذكر أن كثيرًا من العرب لهم معايير خاصة في هذه المسائل. فالوقت عند بعض العرب ربما لا يحظى بنفس درجة أهميته عند كثير من الغربيين. فعلى الرغم من أننا - كعرب عادة ما نردد المثل القائل: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك؛ فإننا في معظم الأحيان نكون بارعين في قتل الوقت إهدارًا. وفي سياق الحوار مع الغرب لابد وأن يراعي المتحاورون مسائل تبدو بديهية لكنها للأسف مفتقدة - مثل احترام الجدول الموضوع والالتزام به، والتركيز على الحوار، وتوفير الحد الأقصى من الوقت الذي يمكن توفيره، واحترام وقت الطرف الآخر بأقصى درجة ممكنة.

- د) العلامات الصوتية غير اللغوية paralanguage: مثل النبر والتنغيم وحدَّة الصوت ودرجة ارتفاعه أو خفوته. فارتفاع درجة الصوت أو خفوته على سبيل المثال في إطار ثقافة ما قد يكون عاديًا، بينما قد يكون مثيرًا للتساؤلات أو الاستهجان في ثقافة أخرى.
- هـ) الصمت silence: فدلالات الصمت أثناء الحوار تختلف بين ثقافة وأخرى. ففى حين ينظر الأمريكيون مثلا إلى الصمت على أنه يعنى عدم الاهتمام ونقص المبادرة، ينظر إليه الصينيون على أنه يعنى الموافقة على ما قيل. وعبارة الروائي الغربي إيه.إم. فوستر في روايته "المرور إلى الهند "Passage to India" التي وردت في صدارة هذا المبحث غاية في الدلالة على الدور الذي تقوم به العلامات الصوتية غير اللغوية والصمت في إنجاح أو إفشال التحاور (١٢٢).
- و) سلوكيات الملامسة Haptics: وهي في غاية الأهمية؛ نظرًا

التباين الشديد بين الثقافات فى تفسيرها، وللنتائج الوخيمة التى قد تترتب على استخدامها بشكل خاطئ، فعلى سبيل المثال يندر فى المعالم العربى أن يُقبِّل رجلٌ زوجة صديقه أو زميله فى المناسبات الاجتماعية؛ بينما يعد هذا أمرًا عاديًا فى كثير من المجتمعات الغربية. وبالمقابل قد يسىء شخص غربى تأويل تقبيل أفراد من نفس الجنس لبعضهم البعض، فى حين يُعد هذا أمرًا شائعًا فى العالم العربى، بل إنه فى بعض الثقافات يعكس درجة كبيرة من الحميمية.

ثمة اختلافات ثقافية بينية داخل العالم العربي ذاته فيما يتعلق بسلوكيات الملامسة الدالة على الترحيب والحفاوة؛ فطرق التقبيل الاجتماعي وعدد القبلات ومواضعها تختلف من مجتمع إلى آخر في المنطقة العربية ذاتها، بل تختلف بحسب المعتقدات الإيديولوجية بين أبناء المنطقة الواحدة (١٢٤). ففي بعض الثقافات يتم تقبيل الكتف، وفي أخرى يُقبَّل الخد، أو اليد أو الأنف أو الجبهة. ويكون ذلك مرة أو مرتين أو ثلاثًا أو أكثر بحسب العادات الاجتماعية والثقافية أيضًا. وذلك في حين قد تقتصر بعض الثقافات الغربية على مجرد المصافحة باليد، بينما يشيع في بعضها الآخر تقبيل الخد أو العنق.

ز) الملابس والمظهر الفيزيقى: فبعض الملابس قد تُعدَّ غيرَ ملائمة فى سياق ما، بينما تُعد ملائمة فى سياق آخر. فالحوار الذى يجرى فى قاعات رسمية ربما لا تناسبه الملابس الرياضية. كما أن لألوان الملابس دلالات ثقافية قد تؤثر -بدرجة ما- على الحالة المعنوية للأشخاص، مثل اختلاف دلالة اللونين الأبيض والأسود فى المحتمعات المختلفة وما بثرانه من انفعالات متباينة.

ح) يمكن أن نضيف إلى هذه السلوكيات طرق أخذ الدور في الكلام Turn-taking. فالبشر الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة يتكلمون بطرق مختلفة. وربعا كانت مسئلة متى وكيف ينتقل الكلام من شخص إلى آخر من أبرز الظواهر تأثرًا بثقافة المتكلم، ومن أكثرها تأثيرا في انهيار التواصل بين الثقافات. وثمة حكاية طريفة سجلتها دراسة أكاديمية عنوانها "لماذا يبدو اليابانيون والأمريكيون وقصين في عيون بعضهم البعض؟".

تروى الحكاية امرأة أمريكية تزوجت وعاشت في اليابان، وبعد أن أتقنت اليابانية بدأت تكتشف أن إتقان اللغة لا يضمن بمفرده تحقق اتصال ناجح. تقول: بدأت أستخدم اليابانية في حوارات مع اليابانيين.. لكن بعد عدة مرات أدركت أنني أقع في خطأ ما، لم أستطع معرفته لفترة طويلة. وفي النهاية بعد أن استمعت بعناية للكثير من الحوارات اليابانية اكتشفت المشكلة التي كنت أقع فيها! فعلى الرغم من أنني كنت أتحدث اللغة اليابانية إلا أنني كنت أتحدث على الطريقة الغربية".

تلخص المرأة الأمريكية الفرق بين المحادثة في الثقافة اليابانية والثقافة الغربية؛ مستخدمة تشبيها ينتمى إلى الألعاب الرياضية. فالمحادثة الغربية تشبه لعبة التنس؛ يقوم شخص بضرب الكرة فيردها الآخر إليه، وهكذا دواليك، يطرح شخص رأى فيشتبك الآخر معه تفنيداً أو رفضاً أو موافقة مشروطة. إلخ. وإذا كانت المحادثة بين أكثر من شخصين فإن الأسرع في التقاط الكرة هو الأحق

بضربها؛ أى أن توزيع أدوار الكلام يتوقف على مهارة المتكلم فى اقتناص الكلام، والاحتفاظ به. أما المحادثة اليابانية فهى تشبه لعبة البولينج "تنتظر دورك فى الكلام، وتعرف تمامًا ما هو مكانك فى الصف. وهو ما يعتمد على أمور مثل سنك ومكانتك الاجتماعية وعلاقتك مع المتحدثين والسلطة التى تحوذها..إلخ". والأطراف الأخرى يسمعون كلامك دون أن يشتبكوا معه ويناقشوه، وحتى دون أن يعلقوا عليه. وحين تنتهى من الكلام يبدأ شخص آخر فى كلام جديد، بعد فترة هدوء يكون كلامك فيها -ككرة البولينج التى ضربتها - قد اختفى عن الأنظار. وتختتم حكايتها بقولها "لا عجب إذن أن الجميع كانوا يبدون مأخوذين عندما كنت أشترك فى محادثة يابانية. فقد كنت لا أبالى بمن عليه الدور فى الكلام، وكنت أشتبك مع كلام هذا وذاك. والنتيجة أن المحادثة تموت؛ فقد كنت ألعب اللعبة الخطأ" (١٢٥).

ولكيلا يكتشف المحاور العربى المشارك في حوار مع غربيين أنه يلعب اللعبة الخطأ؛ يجب أن تكون لديه معرفة عميقة وشاملة بالطريقة التي يأخذ بها دوره في الكلام، ومعرفة موازية بالطريقة التي يأخذ بها من يتحاورون معه دورهم في الكلام. مع الوعي بأنه توجد فروق بينية بين العرب أنفسهم في هذه المسألة. فأخذ الدور في الكلام في المجتمعات التقليدية الريفية أو البدوية يخضع لقيود ومحددات صارمة؛ فالصغير لا يجب أن يتكلم قبل الكبير، والمرأة لا يجب أن تتكلم قبل الكبير، والمرأة لا يجب أن تسبق الرجل بالكلام. إلخ.

إضافة إلى ذلك توجد مجموعة من الأعراف التى تنظم الاستجابة لكلام الآخرين؛ خصوصاً حدود نقد وتفنيد ما يقولون. وهو ما يتأثر غالبًا بعلاقات القوى الموجودة بين الأفراد، ومكانتهم الاجتماعية والطبقية، ونوعهم من حيث الذكورة والأنوثة، وطبيعة انتمائهم للجماعة، وهل هو انتماء بالعصب أم بالنسب، وهل هم "دخلاء" أم "أصليون". وليس الأمر كذلك في المجتمعات المدينية التي تقل فيها القيود على أخذ الدور في الكلام، وفي مدى حرية الاستجابة لكلام الأخرين. ومن الضروري للمنخرط في حوار مع الغرب أن يعي عاداته وتقاليده الشخصية في أخذ الدور في الكلام، وأن يحاول تطويعها لتصبح أكثر فعالية في الحوار مع الغرب.

## خاتمة

لقد تناول هذا الفصل خطوات التواصل اللفظى الناجح بين العرب والغرب. كما درس بالتفصيل الأبعاد الثقافية للاتصال غير اللفظى وكيف يؤثر اختلاف العرب والغربيين في هذه الأبعاد على الحوار بينهما. وسوف تحاول خاتمة هذا الكتاب أن تصوغ نتائجه العامة، وأن تقدم توصيات محددة للمنخرطين في الحوار بين العرب والغرب، تمكنهم من تفعيل أدوات هذا الحوار وتقليل احتمالات فشله أو انهياره إلى حدها الأدنى.

## نتائج وتوصيات

تناول هذا الكتاب الأبعاد اللغوية والبلاغية والتواصلية للحوار مع الغرب. وحاول الإفادة من ذخيرة ضخمة من الكتابات الأكاديمية المعنية بدراسة هذه الأبعاد في تحديد المشكلات والعقبات اللغوية والبلاغية والتواصلية التي تعترض هذا الحوار، وتُهدد بإفشاله، أو تقلل من كفاعته وتحليل مكوناتها وأسبابها، واقتراح طرق للتغلب عليها أو تقليل الآثار السلبية التي قد تؤدي إليها.

لقد كانت دراسة الأبعاد اللغوية والبلاغية والتواصلية للحوار مع الغرب مدخلاً للتعرف العميق على أساليب العرب والغرب في التواصل، وعلى خصائص بلاغاتهم وسمات لغاتهم. ونتيجة لذلك، فإن الكتاب الحالى معنى – إضافة إلى تطوير أساليب الحوار مع الغرب – برصد بعض أهم ملامح الثقافتين العربية والغربية، والمقارنة

بينها؛ خاصة ما يتصل منها بالتواصل. وذلك بغية سد فجوة معرفية كبيرة سببها نقص الدراسات المعنية بالبحث في طرق العرب في التواصل فيما بينهم، ومع غير العرب. ومن هذه الزاوية فإن هذا الكتاب يضع لبنة أولى في مشروع معرفي يُعنى بدراسة تأثير لغة العرب وبلاغتهم وطرقهم في التواصل على علاقاتهم مع الثقافات والحضارات الأخرى، والحوار أحد أشكال هذه العلاقات. وذلك بُغية مراجعة ثقافة العرب في التواصل، وتطويرها.

لقد حاول الباحث البرهنة على أن مشروع الحوار مع الغرب هو مشروع معرفى بقدر ما هو مشروع سياسى أو اجتماعى. فالحوار بين جماعتين ثقافيتين مختلفتين يحتاج إلى عدنة منهجية وعتاد معرفى لكى يُحقق الأهداف المرجوة منه. فهو يحتاج إلى معرفة تفصيلية شاملة وعميقة بالسمات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعقائدية والاقتصادية والديموجرافية للآخر المتحاور معه. ومعرفة موازية لا تقل تفصيلا وعمقا وشمولا عن الذات. ومعرفة مماثلة بأهداف الحوار ووسائله وأدواته ومناهجه وعوامل تحفيزه أو إعاقته. وكل محاولة للدخول إلى غُمار الحوار دون هذه العدة المعرفية والمنهجية أشبه بالخوض في حرب بغير سلاح.

هذه العدة لا تتوفر إلا من خلال بحث أكاديمى متعمق، يقوم به باحثون متخصصون أكفاء كل بحسب تخصصه. وإضافة إلى قيام المراكز والوحدات المعنية بالحوار في العالم العربي بعقد المؤتمرات والندوات التي يُدعى للتحدث فيها عُلية القوم ومشاهيرهم، لابد وأن يتوجه الشطر الأكبر من اهتمامها نحو قضايا البحث الأكاديمي في

المسائل المتعلقة بالموار. وذلك عن طريق تبنى خطط بحثية معدة بشكل جيد استناداً إلى وعى عميق بالأهداف المرجوة من الحوار، وتكليف باحثين مؤهلين لدراسة الموضوعات المتخصصة التى تتضمنها هذه الخطط البحثية، في إطار عمل جماعي.

يمكن بذلك سد الفجوة الكبيرة الموجودة فى الكتابات العربية المعاصرة المتعلقة بالحوار، التى ترجع بشكل أساس إلى أنها -فى معظمها- كتابات عامة لا متخصصة، موجهة القارئ العام وليس للأفراد أو الجماعات المنخرطة فى الحوار والمشاركة فيه. وهى كتابات لا يتحقق فى أغلبها شروط البحث العلمى: فكثير منها يكتفى بإعادة إنتاج كتابات سابقة تتحدث عن أهمية الحوار وشروطه وترحيب العرب أو المسلمين به. ومن ثمّ، لا تضيف معرفة تُذكر للحقل المعرفى لدراسات الحوار بين الحضارات. إن ما نحتاجه بعمق هو دراسات أكاديمية أصيلة تُعالِج الأبعاد المختلفة للحوار بمنظورات معاصرة، بهدف مراكمة العدة المعرفية اللازمة للخوض فيه.

لقد حرص الباحث على أن يقرن النتائج الجزئية للبحث بتوصيات محددة هدفها تطوير قدرة المحاور العربى على استخدام اللغة والبلاغة وتقنيات التواصل لتحقيق أفضل النتائج من الحوار. وفى الصفحات التالية سوف يقوم بعرض بعض التوصيات العامة التى ترتبط بالنتائج العامة للبحث؛ بمكن أن تُصاغ في النقاط الآتية.

ا حاول هذا الكتاب أن يرصد بعض عوائق التواصل بين العرب والغربيين الناتجة عن تباينهما الثقافي واللغوى. وأستطيع القول إن هذه العوائق ذات جذر معرفي؛ فهي تنشأ نتيجة نقص المعرفة العلمية

الدقيقة والعميقة بثقافة الآخر ولغته، وبالمشكلات التى يمكن أن تنشأ نتيجة اختلافهما. ولأنها عوائق معرفية، فإنه لا يمكن تجاوزها إلا بواسطة العلم والمعرفة. ومن هنا كان اللجوء إلى الحقول المعرفية المعنية بدراسة معوقات ومشكلات التواصل بين الثقافات؛ خاصة البلاغة التقابلية والبلاغة المقارنة ودراسات التواصل عبر الثقافات، والتداولية. لكن ما قدمه هذا الكتاب لا يعدو أن يكون مدخلا يفتح الباب أمام الباحثين العرب لولوج هذه الحقول المعرفية والإفادة منها في مشاريع الحوار بين الثفافات بعامة. ومن ثم فإنه ليس خاتمة المطاف، بل هو قطرة أولى في غيث مرتجى. فهو مساهمة أولية حاولت وضع خريطة عامة لأهم الموضوعات التي يمكن أن تدرس في المناهج التي تعمل في إطاره. هذه المساهمة يمكن أن تُستكمل المناهج التي تعمل في إطاره. هذه المساهمة يمكن أن تُستكمل بواسطة التحليل الدقيق لأمثلة حية من الحوار بين العرب وغيرهم من الأمم، بهدف استكشاف المشكلات اللغوية أو البلاغية أو التواصلية التي أثرت على مثل هذه الحوارات.

والأمل معقود بأن تشكل المراكز البحثية العربية المعنية بحوار الحضارات الشفادات حمثل برنامج الدراسات الثقافية وحوار الحضارات بجامعة الملك محمد بن سعود – مجموعات بحثية صغيرة، تُعنى بدراسة الأبعاد اللغوية والبلاغية للحوار بين العرب وغيرهم من الثقافات مع التركيز على تحليل نماذج حية منها. هذه المجموعة يمكن أن تتشكل من متخصصين في الجوانب عبر -الثقافية وبين-الثقافية وبينات

oltrer-cultural & في علوم اللغة والبلاغة والتداولية والتواصل والإنثربولوجي والاجتماع وعلم النفس. وأن يكونوا متقنين تماماً للغات الدول التي يدرسون ثقافاتها، ويفضل أن يكون قد سبق لهم الإقامة لمدد طويلة في هذه الدول. وأن تتضمن هذه المجموعات بعض الباحثين الغربيين المعنيين بالأبعاد اللغوية والتواصلية للحوار بين الثقافات. وتقوم مثل هذه المجموعات -بالتنسيق فيما بينها - بدراسة موضوعات محددة، وتقوم برفع توصياتها إلى الجهات السياسية والأكاديمية المعنية بالحوار بين العرب والغرب.

٢) خلصت معظم المؤتمرات المنعقدة حول موضوع "حوار الحضارات" إلى توصيات متعددة يمكن أن تعززه وتدعمه. لكن أيًا من هذه التوصيات –بحسب ما اطلعنا عليه – لم يكن معنيًا بالوسيط الحامل للحوار؛ أى اللغة أو الصوت أو الصورة. بل انشغلت بشروط الحوار ومبادئه وحدوده وأطرافه وغاياته (١٢٦١). ولذلك فهى تظل توصيات غير مكتملة؛ فالوسيلة ليست الطريق لتحقيق الغاية فحسب، بل قد تكون هى الغاية ذاتها. فالقدرة على تطوير وسائل اتصال عالية الكفاءة، لا يُسهل من عمل الحوار فحسب، بل هو ما يجعل الحوار ممكنًا فى الأصل.

لقد أدركت كثير من شعوب العالم أن النوايا الصادقة والرغبة العميقة فى نجاح الحوار مع الأخر ذى الثقافة المختلفة لا تكفى وحدها لتحقيق هذا النجاح. فلابد بالإضافة إلى ذلك من استراتيجيات وتكتيكات للحوار يمكن تعليمها وتعلمها. ومن هنا جاءت فكرة وضع برامج للتدريب على التواصل بين الأفراد مختلفى

الثقافات. تهتم هذه البرامج بالحوار والمحادثة بوصفهما من أهم أشكال التفاعل اللفظى المباشر. وهى برامج تفصيلية قد تخص التواصل بين ثقافتين محددتين؛ مثل اليابانية والأمريكية أو تتضمن ضوابط وإرشادات وخطط عامة يمكن أن تنطبق على أى اتصال بين الثقافات (۱۲۷).

هناك بالفعل بعض البرامج التى تخص التواصل بين العرب والبريطانيين أو الأمريكيين. لكن هذه البرامج موجهة أساساً لرجال الأعمال البريطانيين أو الأمريكيين الراغبين في الاستثمار في العالم العربي (۱۲۸). ومن ثمّ، فهي تتعلق بسياق محدد من سياقات التواصل؛ هو السياق التجاري وإدارة الأعمال.

على الرغم من أن هذه البرامج تقدم بعض الملاحظات الجديرة بالاعتبار فيما يخص عادات وتقاليد العالم العربى التى يجب أن يعرفها رجل الأعمال البريطانى أو الأمريكى فإن هذه البرامج قد تكون غير عظيمة الفائدة فى إطار الحوار بين الثقافات. فالحوار الثقافى أو الفكرى يختلف عن المفاوضات والمداولات التجارية إلى حد كبير. كما أن هذه البرامج موجهة أساسًا لرجال الأعمال الغربيين وليس العرب. ويبدو أنه من الأهمية بمكان إيجاد برامج تدريب على الحوار الثقافى تخدم كلا الطرفين المشاركين فى الحوار. ويقع على العرب عبء تأسيس برامج تدريبية للعرب المشاركين —أو الراغبين فى الاشتراك فى الحوار مع الغرب؛ تقدم لهم المعارف اللازمة والضرورية لإنجاح هذا الحوار وتدربهم على توظيفها. ويمكن أن تتبنى جامعة الدول العربية —على سبيل المثال —عقد هذه الدورات

لكوادرها المشاركة في أنشطة تتعلق بالحوار بين العرب والغرب. ولابد أن تتضمن هذه الدورات مقررات تخص علوم اللغة والتواصل والبلاغة، وورش عمل تدريبية تمرن على إجادة أساليب الحجاج والمحاورة.

7) لقد ذكر العالم عبد العزيز التويجرى أن المقومات التى يجب توفرها فى المحاور الناجح هى أن يكون "حكيمًا فطنًا عالًا بالعصر، فقيهًا فى قضاياه ومشكلاته، قويًا مستقيمًا، عارفًا بالدنيا، مدركًا لرسالته، متفتح العقل، ذكى الفؤاد، واسع الأفق، محيطًا بمعارف شتى، على قدر كبير من الثقافة والخبرة والتخصص (١٢٩)". ويغيب عن هذه القائمة الجانب اللغوى التواصلي الذي هو متطلب أساس للحوار الناجح، ومن ثم فإننا لابد أن نضيف إلى هذه المقومات صفات من قبيل: بارع فى التواصل مع الآخرين، بليغ فى التعبير عن أفكاره وأرائه، قادر على الاستحواذ على اهتمام الآخرين والتأثير عليهم، ومتقن تمامًا للغة القوم الذين يتحاور معهم، وملم بعوائدهم في الحديث والكلام، وبالذخيرة الخطابية Discursive Repertoire التي يستخدمونها في حياتهم اليومية، أي باختصار دارس محقّق، ومستخدم بارع لمهارات التواصل عبر الثقافي Cross-cultural

المقومات التى أوردها التويجرى تخص الجانب المعرفى والأخلاقي للمحاور، في حين تخص المقومات التى أضفتُها جانب المهارات التواصلية للمحاور. وكلاهما يحتاج إلى الآخر ويعتمد عليه. فالمحاور العالم ذو الثقافة الموسوعية، سوف يفشل تماماً في التحاور

إن كان مفتقدًا لمهارات التواصل ومعارفه، والشخص البارع فى التواصل سوف يفشل إن افتقد منطق الحجة، وبرهان المعرفة. ومن هنا تتجلى الحاجة إلى الجمع بين هذه المقومات جميعًا. وهو ما يتحقق عن طريق دراسة سبل التواصل الفعال مع الثقافات المغايرة، وأمل أن يكون بحثى الحالى مفيدًا في هذا السياق.

3) لقد رأينا -على مدار صفحات هذا الكتاب - كيف أن الحوار بين الثقافات لابد أن يقوم على أساس من المعرفة الدقيقة والعميقة بالآخر. والمشكلة -في الواقع- لا تكمن في مقدار معرفتنا بالغرب؛ بل تكمن على العكس من ذلك في مقدار معرفة الغرب بالعرب، وفي مقدار معرفة العرب بأنفسهم. ولا جدال في أن العرب أنفسهم يتحملون إلى حد كبير تبعة ذلك.

لعل قدرًا كبيرًا من فشل العرب فى تعريف الغرب برؤيتهم للكثير من القضايا الحاسمة فى العالم يرجع إلى غياب نوافذ حقيقية تُقدَّم من خلالها هذه الروئ. ومن ثمَّ فإن أحد التحديات التى يفرضها الواقع الراهن على العرب هو اختراع وتفعيل نوافذ تواصل مع الغرب؛ تتيح أن يكون صوتهم مسموعًا، لكيلا يغيبوا حيث يُفترض أن يوجدوا، فيتحدث عنهم من يكون هو ذاته ألدُّ أعدائهم.

يكفى لكى ندرك أن هذا هو ما يحدث بالفعل أن ننظر نظرة سريعة إلى البحوث التى تتعلق بالعالم العربى فى الدوريات الأكاديمية المتخصصة فى الدراسات العربية أو دراسات الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى التى تُنشر فى الغرب. فسوف نجد للأسف أن عددًا لا يُستهان به من هذه البحوث يكتبه أكاديميون يعملون فى

جامعات إسرائيلية أو في بعض الأكاديميات المشهورة بنزعتها العنصرية ضد العرب<sup>(۱۲۰)</sup>. وربما لا يختلف الأمر كثيرًا في الصحف والمجلات الغربية، التي تسهم بشكل كبير في صياغة الرأى العام الغربي، وتشكيل توجهاته نحو العرب. ويمثل هذا الواقع البائس تحديًا حقيقيًا أمام العرب، ربما كانت التوصية التالية مفيدة في مواحهته.

ه) يبدو أن نجاح الحوار العربى الغربى يتوقف على قدرة العرب على نقل الحوار من الدوائر الدبلوماسية الرسمية أو الأكاديمية إلى سياحة الخطاب العام public discourse؛ سيواء العربى أم الغربى. لقد لاحظ مايكل هودسون أن فجوة سوء التفاهم بين العرب والغرب تتسع بدلاً من أن تضيق، على الرغم من الأنشطة الدبلوماسية والأكاديمية التى تهدف إلى تضييق هذه الفجوة. وبرر اتساع هذه الفجوة بتدهور الخطاب العام، وتعزيزه لسوء التفاهم (١٢١).

هذا الخطاب العام يتشكل من خلال وسائط التواصل الجماهيرى مثل قنوات التليفريون والراديو والصحف والسينما ومواقع الإنترنت والكتب. إلخ. وتقوم هذه الوسائط بتوظيف أنواع genres مختلفة من أنشطة التواصل، مثل المقال والمسلسل التليفريوني والفيلم السينمائي أو التسجيلي والكاريكاتير والرواية والأغنية والقصيدة والعبارات المصكوكة والأمثال والنكت والصور الفوتوغرافية والكتب الجماهيرية والمقررات الدراسية. إلخ. وإذا لم يستطع العرب في العقود القادمة أن ينفذوا إلى هذه الوسائط، وأن يوظفوا بأقصى ما يستطيعون هذه الأنواع فإن هوّة سوء التفاهم وما يستتبعها من

عنصرية وتحيز وعدوان سوف تزداد اتساعاً. وفي الواقع فإن العرب لا ينقصهم لتحقيق ذلك لا القدرة المادية ولا الكفاءات العقلية؛ بل ينقصهم فقط الإرادة الحقيقية والتنسيق الشامل الفعال.

إن ما يستطيع العرب فعله في هذه الأونة كثير بدرجة أكبر مما بمكن تخيله. ولنتخيل معًا أن يعض استثمارات العرب التي تنصرف إلى شراء أصول ثابتة غربية مثل المنازل أو الفنادق تم توجيه جزء منها إلى الاستثمار في وسائل الإنتاج الثقافي الغربية مثل شركات الإنتاج والتوزيع السينمائي ودور النشر والصحف وقنوات الراديو والتليفزيون ومحركات البحث الإلكتروني وغيرها. لقد عرف الغرب طوال القرن العشرين حقيقة أن من يملك وسبط التواصل يستطيع السيطرة على الرسالة(١٣٢). وفي حالة العرب فإن سعيهم يُعززه حافز أخلاقي؛ فهم لا يريدون السيطرة على الرسالة بل ضمان أن تكون محابدة وشفافة، وأن تعزز التفاهم بين الشعوب لا أن تقوضه. يبدو النفاذ إلى وسائط الإعلام الغربي التي تصوغ الوعي العام للمجتمعات الغربية أمرا لا مفر منه في الوقت الراهن. فقد عززت سنوات الغزو الاستعماري الأمريكي لأقطار من العالم العربي والإسلامي تحت شعار ما يُسمى "بالحرب على الإرهاب" من الصورة السلبية للعالم العربي؛ لأن معظم وسائل الإعلام الأمريكية كانت تخوض حربًا دعائية موازية ضد العرب والمسلمين. ومنذ ما يقرب من ست سنوات نبه هيرفي بورج -رئيس الاتحاد العالم للصحافة الناطقة بالفرنسي – إلى "أننا نعيش اليوم وضعًا تاريخيًا حاسمًا. بالنسبة إلى العلاقات بن العرب ويقبة الإنسانية؛ ذلك أن التصورات الرمزية والخيالية التى سترتبط بالعالم العربى فى آليات التواصل فى أعظم قوة فى العالم –أى أمريكا – ستكون تصورات احتقارية كاريكاتورية وتحاليل تبسيطية اتهامية حيرى، وذلك ما بقيت وضعية الصدام التى نحن فيها(١٣٢). وربما تكون الفرصة الآن مواتية للعرب ليقوموا بتعزيز تصورات رمزية وخيالية بديلة للعربى والمسلم. ومن حسن الحظ أن الظروف العالمية تتيح ذلك فى ظل أزمة مالية عاصفة تجبر على اختيار التعاون بين دول العالم كافة بدلا من الصراع، وفى ظل قيادة أمريكية جديدة ترفع لواء التغيير، وتتطلع إلى علاقات مختلفة مع العالم. لكن كل ذلك سوف يُصبح بلا جدوى حقيقية بدون السعى العربى الحثيث نحو النفاذ إلى مراكز صنع الرأى العام خاصة فى أمريكا.

7) لقد أتاحت لى سنوات الإقامة فى الغرب أن أعايش عن قرب بعض العرب ممن يحملون على أكتافهم هم تقديم صورة فُضلى للوطن الذى جاؤا منه، وللثقافة التى يحملونها فى أصلابهم. وقد رأيت كيف أن فعل هؤلاء فيمن حولهم من الغربيين يكاد يكون سحريًا. فحين يحترم شخص شخصًا آخر فإنه يحترم أيضًا وطنه وأمته. وإذا كان الغرب الآن يكتظ بملايين العرب، فإن الأمل قائم بأن يؤتى الحوار أكله.

الحوار مع الغرب يجب أن يتقوى من خلال توثيق الصلات مع ملايين العرب الذين يعيشون في الغرب ويتجنسون بجنسياته ويتحدثون لغاته ويتشربون ثقافته؛ خصوصاً أبناء الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين. هذه الشريحة الضخمة من الأوروبيين ذوى

الجذور العربية هم الأقدر على دفع الحوار إلى الأمام لأنهم يستطيعون تقديم نماذج حية وواقعية على إمكانيات التعايش بين الثقافتين والحضارتين. وهم بوجودهم الفيزيائى والحضارى فى قلب الغرب، وبوجودهم التاريخى والثقافى وربما الدينى فى قلب العالم العربى يستطيعون أن يمدوا جسورًا للتواصيل والتفاهم بين العالمين. وإذا كان بعض هؤلاء العرب يعانون من مشكلات تخص الهوية والاندماج؛ فإن مشروع الحوار بين الثقافات يمكن أن يكون هو ذاته بوابة وسيعة لحل مثل هذه المشكلات.

٧) ترتبط بهذه التوصية توصية أخرى تخص العرب الذين يسافرون للدراسة أو العمل أو الإقامة فى أحد بلدان الغرب. فهؤلاء هم "ممثلو العرب الأصليين" فى الغرب. وهم ليسوا أنصاف أو أشباه عرب، ولا تتنازعهم هوية أخرى. لذا فهم من ناحية ربما كانوا أكثر إحساساً بعبء مسئولية تغيير الصورة السلبية الشائعة عنهم فى بلاد الغرب. وهم من ناحية أخرى يمثلون نماذج حية يمكن أن يبنى من خلالها الغربى صورة عن "العربى"، مغايرة للصورة التى ترسمها واكثرهم تأثيراً. ومن ثم فهم الأحوج إلى الوعى بطرق التحاورين وأخلاقياته وكيفياته. وهو أمر يسبهل تحقيقه إلى حد كبير. ولنأخذ وأحدا بوضح كنف بمكن تحقيق ذلك.

فى كل عام يفد إلى بلاد الغرب آلاف الطلاب العرب الذين يلتحقون بالمؤسسات التعليمية الغربية؛ خاصة برامج الماجستير والدكتوراه بالجامعات. هؤلاء الطلاب غالبًا ما تنقصهم خبرة التعامل المباشر مع الغربيين قبل سفرهم، والمعرفة بعوائد البلاد التي سيدرسون فيها. ويُسبب غياب هذه الخيرة والمعرفة أشكالا لا حصر لها من سوء التفاهم المتبادل الناتج عن التباين الثقافي بين العرب والغرب. من السهل تقليل احتمالات سوء التفاهم من خلال إمداد هؤلاء الطلاب بمواد تعليمية تشرح لهم هذه التباينات، وتزودهم بأساليب للحوار والتواصل الناجع مع مواطني البلاد التي يسافرون البها. وبمكن -على سبيل المثال- أن يكون استبعاب هذه المواد التعليمية شرطًا من شروط السفر إذا كان المسافر حائزًا على منحة أو بعثة تعليمية. ومن المؤكد أن هذا سوف يقلل إلى حد كبير من سوء التفاهم ومن الصدمة الحضارية الناتجة عن اختلاف الثقافات، والتي قد تكون بالغة التأثير في مدى قبول الدارس للمجتمع الغربي الذي يعيش فيه، ومدى قدرته على الاندماج فيه، ومن ثمُّ التعلم منه. ٨) على الرغم من أن غالبية العرب يدينون بدين الإسلام؛ فإنه يوجد ملايين العرب من غير المسلمين، خاصة من الأخوة المسيحيين الذين بمثلون ثاني أكثر الديانات انتشارًا في العالم العربي. وقد كان العالم العربي في معظم عصوره نموذجًا راقيًا للتعايش بين الديانات والمذاهب المختلفة، وكان من جراء ذلك أن انتماء العرب غير المسلمين لعروبتهم لم يكن محل مزايدة أو تفاوض أو مساومة من قبل غالبيتهم؛ الذين آثروا منذ فجر الإسلام أن يعيشوا في كنف العرب المسلمين، لا أن يعشوا تحت سيطرة احتلال الرومان المسيحيين. وتجلى ذلك بشكل جلى أثناء فتح عمر بن الخطاب لسوريا وفتح عمرو بن العاص لمصر؛ ففي كلا البلدين نظر سكان مصر وسوريا

إلى المسلمين نظرة المخلِّص لا الغازى(١٣٤). كما تجلى فى الحروب الصليبية التى حملت -تضليلًا - راية الصليب. فقد اختار جُل العرب المسيحيين أن يقفوا كتفًا لكتف إلى جوار إخوانهم العرب المسلمين فى حروبهم مع الغزاة. كما تجلى مرة أخرى فى العصر الحديث حين جمعت حركات التحرير الوطنى قلوب وأيدى العرب على اختلاف أديانهم ضد المحتل الذي تذرع أحيانًا بأنه إنما يحاول الحقاظ على حقوق الأقليات المسيحية (١٢٥).

هذا التاريخ الطويل من الكفاح المشترك لابد وأن يعاد استثماره في الحوار بين العرب والغرب. فالحوار بين العرب والغرب ليس هو ذاته الحوار بين الإسلام والمسيحية. ولابد أن يعكس تمثيل العرب في هذا الحوار التنوع الديني لهم؛ لأن هذا التنوع كفيل بتقويض بعض المكونات التي تتشكل منها الصورة النمطية للعربي، كما تنتشر في الخطاب الغربي. فالعربي وفق هذه الصورة هو المسلم الذي يحمل السيف لإجبار من يخالفونه في المعتقد على ترك معتقداتهم، وإلا تعرضوا لطرق شتى من التمييز discrimination والتضييق. والكشف عن واقع تعدد العالم العربي، والتاريخ الطويل من التعايش بين الديانات في داخله كفيل بالتشكيك في هذه الصورة النمطية السلبية التي تعد بحق أحد أهم المعوقات التي تقف في وجه إنجاح الطوار العربي—الغربي.

لقد بدأتُ هذا الكتاب بتشبيه الحوار بين الثقافات بالنظر فى المراة، وقلت: إن المرء يهتم بالمرآة التى ينظر إليها حين تعكس له صورة مغايرة اللك التى يتوقعها أو يتمناها لنفسه. وهأنذا أختمه

بالقول: إن الحوار المؤسس معرفيا يمكن أن يكون مراة مصقولة صافية نرى من خلالها أنفسنا ونتيح للآخرين رؤيتنا. فربما تمكننا مرأة الحوار مع الآخر من إدراك ما نحن عليه بالفعل كأفراد وشعوب ودول، وربما يحفزنا ذلك على أن نحسن من أنفسنا حتى تتحسن صورتنا؛ فليست عيوب المرأة هي المسئولة وحدها عن تشوهات الصور، وليست عيون الآخرين هي دوماً الجحيم؛ فالمرأة قد تكون في بعض الأحيان مشجباً تُعلق عليه تبريرات الفشل في إخفاء مواطن القبح الموجودة في الأصل، وعيون الآخرين قد تكون هي التفهم والتعاطف بعينهما. وربما لا نحتاج في هذا الظرف التاريخي إلا إلى القليل من التجمل والكثير من الثقة في ذاتنا، والكثير الكثير من الجهد المنظم المدروس، وحينها من المؤكد أن حوارنا مع الغرب سوف يكون جسراً لبناء عالم جديد يسوده التفهم والعدل.



## هوامش

- ١- انظر على سبيل المثال: كتاب "المعونة فى الجدل"، لأبى إسحاق إبراهيم الفيروزآبادى، وكتاب علم الجذل فى علم الجدل، لنجم الدين الطوفى الحنبلى. إضافة إلى شروح كتاب أرسطو فى الجدل؛ مثل تلخيص كتاب أرسطو طاليس فى الجدل، لابن رشد، وتلخيص ابن سينا لنفس الكتاب، فى كتابه "الشفاء". وقد تعرض كتاب تاريخ الجدل للشيخ أبى زهرة للكثير من هذه الكتابات؛ تعربفاً وتلخيصاً.
- ٢- انظر، الشيخلي، عبد القادر. (١٩٩٣). أخلاقيات الحوار. مكتبة الشروق
   للنشر والتوزيع، الأردن.
- ٣- انظر، وجيه، حسن. (١٩٩٢). أزمة الخليح ولغة الحوار السياسي في الوطن العربي. دار سعاد الصباح، الكريت.
- 3- انظر، ربيع، حامد. (محرر). (١٩٧٩). المضمون السياسي للحوار العربي الأوروبي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ و: ربيع، حامد. (١٩٨٠). "الحوار العربي الأوروبي واستراتيجية التعامل مع القوى الكبري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت؛ و: الدجاني، أحمد صدقي. (١٩٧٦). الحوار العربي الأوروبي: وجهة نظر عربية ووثائق. الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت.
  - ٥- انظر ص ١٨ من هذا الكتاب.
- 7- انظر كأمثلة فحسب: مصطفى، نادية. (محرر). (٢٠٠٤). مسارات وخبرات فى حوار الحضارات: رؤى متنوعة فى عالم متغير. نشر برنامج حوار الحضارات بجامعة القاهرة؛ و: الحوار الثقافى العربى الأوروبى: متطلباته وأفاقه". (٢٠٠٢). المنظمة العربية التربية والثقافة والعلوم، تونس؛ و: أوروبا وحوار الثقافات الأورومتوسطية، تحرير نادية مصطفى وعلياء وجدى، نشر برنامج حوار الحضارات بجامعة القاهرة، ٢٠٠٧.

Dialogue among Civilizations:., (2001). Qurong, S: انظر مقال – V Implications for International Relations, Journal of the China .Institute of Contemporary International Relations gov/researchpapers/2000\_2003/.uscc.http://www الرابط التالى: pdf.pdfs/dialo

 ۸- انظر، التویجری، عبد العزیز. (۱۹۹۸). الحوار من أجل التعایش. نشر دار الشروق. مصر. ص ۱۱.

٩- يقول تعالى؛ وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا"، سورة الحجرات آية ١٢.
 وقد تتبع محمد السماك. جذور الحوار بين الإسلام والمسيحية، ورجع بها إلى عصر النبى محمد (صلعم). انظر، السماك، محمد. (١٩٩٨). مقدمة إلى الحوار الإسلامي-المسيحي. دار النفائس، بيروت، ص ١٣-٢٢.

١٠- يقول لاو تسو في الفصل الحادي والستين من كتاب "الطاو":

على الممالك الكبرى ذات القوة والسيادة،

وبهاء الملك والسطوة والسلطان،

أن تتواضع حتى تُحاذى أدنى مقام،

بين البلدان؛..

فوقوف الممالك العظمى،

موقف التواضع إزاء البلدان الصغيرة،

برهان للثقة، ..

فلذلك يصير ما بين الطرفين،

مساجلة في تباين الثقة:".انظر، لاو تسو. كتاب الطاو. ترجمة محسن فرجاني، نشر المشروع القومي للترجمة، مصر، ط١، ٢٠٠٥.

Proceedings of the International المنجى بوسنينه ضمن: Symposium on Dialogue among Cultures and Civilizations مرجع سابق، ص ٥٨. وكل النصوص المترجمة في هذا الكتاب قمت بها ينفسي ما لم أنص على غير ذلك.

۱۲- انظر، جارودی، روجیه. (۱۹۷۷). فی سبیل حوار الحضارات. ترجمة عادل العوا، نشر دار عویدات، لبنان، ط٤ ۱۹۹۹.

- ۱۳ انظر، The Clash of Civilizations? in "Foreign.Huntington, S" انظر، ۲۲ انظر، 22-49. 3, Summer 1993, pp. 72, no.Affairs", vol
- The Clash of. (1996). Huntington, S عنوان: 2- صدر الكتاب تحت عنوان: Civilizations and the Remaking of World Order, New York, Simon & Schuster
- ٥١- قدم محمد عابد الجابري (١٩٩٧) نقدًا تفصيليا شاملا للمقال في كتابه "قضايا في الفكر المعاصر". مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط١.
- ١٦ انظر على سبيل المثال: كارلسون، انجمار. (١٩٩٤). الإسلام وأوروبا:
   تعايش أم مجابهة؟ نشر صوت اسكندنافيا، استوكهولم، السويد.
- المكن الإطلاع على القرار على موقع الأمم المتحدة على الشبكة الدولية org/dialogue/en/.unesco.http://www
   pdf.566
- ۸۱ في يونيو ۲۰۰۲ تأسس برنامج حوار الحضارات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم تغير اسمه في يونيو ۲۰۰۲ إلى برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات.
- ۱۹- يرى ويليو زو Weilie Zhu، رئيس معهد الدراسات الشرقية بجامعة شنغهاى للدراسات الدولية بالصين أن فكرة الحوار بين الحضارات هى فكرة المامية مضادة لفكرة صراع الحضارات. انظر، -Zations: A Close Look at the Greater Middle East Reform
- ٢- انظر على سبيل المثال الأنشطة الثرية التى تضمنها تقرير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الصادر في منتصف عام ٢٠٠٨ عن دور المنظمة في تعزيز الحوار بين الحضارات. ويتضمن التقرير سجلاً لعشرات الأحداث الثقافية والمنشورات والوثائق الاستراتيجية التي تتعلق جميعًا بحوار الحضارات. وقد استضافت عواصم الدول العربية ومدنها الكثير من فعاليات هذه الأنشطة. يمكن قراءة التقرير المنشور بالإنجليزية على الرابط التالي: Dialogue%20paper%20English%202007pdf تاريخ الدخول ٤ أغسطس ٢٠٠٨. كما يمكن الرجوع إلى مقال د. عبد الإله بنعرفة بعنوان:

دور المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة في تعزيز الحوار بين المضارات. ضمن "أوروبا وحوار الثقافات الأورومتوسطية، تحرير نادية مصطفى وعلياء وجدى، ٢٠٠٧، ص ٢١٠-٢٢٦. ولصورة أوسع للجهود العربية الإسلامية في الحوار بين الثقافات يمكن الرجوع إلى: ثابت، أحمد. (٢٠٠٤). العرب بين الحوار الثقافي والانعزال. دار الوطنية الجديدة، دمشق، ص٩-٤٢.

٢١ - ديباحة الانسيسكو، ص ١.

http:// على الرابط الآتى: //:http:// موقع الحوار الإسلامي الياباني، على الرابط الآتى: //:wwwbcsrgovbh/BCSR/islamdialogue/web/

publicationsarbhtml، تاريخ الدخول ٥٠/ ٢٠٠٨.

77- انظر على سبيل المثال، تقرير الأيسيسكو عن نشاطاتها في مجال حوار الخرى. انظر، الحضارات، ولاحظ أن معظم هذه الأنشطة حدثت في دول العالم العربي. انظر، wwwisescoorgma/english/dialogue/

Dialogue%20paper%20English%202007pdf

78- يمكن الاطلاع على ملخص لهذه الكلمات باللغة الإنجليزية، وذلك على موقع org/News/.un.http://www الأمم المتحدة الإلكتروني على الرابط التالي: html.doc.ga9818.Press/docs/2000/20001113، تاريخ الدخول ٢١/٠٤/٢٠٠٨.

ه ۲- انظر كلمة رئيس أيسلندا الأسبق Vigd?s Finnbogad?ttir، في مؤتمر الخرار المنعقد في اليابان في ٣٠ يوليو ٢٠٠١ على الرابط edu/dialogue/papers/finnbogadottir-.unu.http://www

٢٦- انظر، التويجري (١٩٩٨). مرجع سابق، ص ٥٢.

۲۷- نفسه، ص ٥٤-٥٥.

٢٨- أظهرت الانتخابات الأمريكية الأخيرة وجود نهجين لمعالجة الخلافات الدولية؛ الأول يتجه إلى رفض الحوار مع الدول التي يتم تقديمها للأمريكيين على أنها محور للشر أو راعية للإرهاب أو مارقة أو أية تسمية قدحية أخرى: استنادًا إلى أن الحوار مع هذه الدول ليس هو الخيار السليم،

والآخر يتجه إلى التشبث بالحوار كخيار استراتيجى لعلاج جميع مشكلات العالم. فقد استبعدت السيناتور هيلارى كلينتون فى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطى للرئاسة الأمريكية فتح أى باب للحوار مع دولة مثل إيران فى حال وصولها للرئاسة لأنه لا توجد أرضية مشتركة يمكن أن تجمعهما، وشاركها الموقف ذاته المرشح الجمهورى السيناتور جون ماكين، فى حين دافع مرشح الحزب الديمقراطى السيناتور باراك أوباما عن الحوار معها. وكلا الموقفين كان يكشف عن استراتيجية مختلفة للتعامل مع الأزمات الدولية. ويبدو أن العالم -بعد أن وصل أوباما إلى البيت الأبيض طائرا على بساط التغيير - كان يتأهب لأن يشهد رواجًا جديدًا للتحاور كاستراتيجية تعايش، وتراجعًا فى هيمنة الصراع كاستراتيجية سيطرة، كاستراتيجية سيطرة، الكن هذا التغيير يبدو الآن -فى ظل استمرار الاحتلال الأمريكى لأفغانستان والعراق، وتغذية الإسلاموفوبيا - فجرا كانبًا.

79— انظر، الببلاوى، حازم. (۱۹۹۹). نحن والغرب: عصر المواجهة أم التلاقى؟ دار الشروق، القاهرة، ص ۱۰. وقد أشار إلى أن نورمان ديفيز أورد عشرة تعريفات لأوروبا والغرب في كتابه Europe: A History، الذي نشرته جامعة أكسفورد عام ۱۹۹٦. وربما كان من المثير للدهشة أن ديفيز يتحدث في كتابه عن التحيز لأوروبا الغربية وإهمال أوروبا الشرقية عند الحديث عن أوروبا؛ أي أن المفاهيم العشرة تخص إلى حد كبير أوروبا الغربية. ويرى عبد العزيز التويجري أن مفهوم الغرب -في سياق الحوار الحضاري- يجب أن يُنظر إليه بوصفه "منظومة حضارية مترابطة ومتكاملة من القيم والمبادئ والأفكار والمذاهب والسياسات تضج بالحركة وتبحث عن مصالحها وتضعها في مقدمة أولوياتها، وتتعامل مع العالم من منطلق الحرص على هذه المصالح، واستثمارها وتنميتها والحفاظ عليها بكل الوسائل". ومن الواضح أنه يتبني مفهوماً سياسياً وليس حضارياً أو دينياً للغرب، وهو مفهوم يكاد يتطابق مع مفهوم الاتحاد الأوروبي من حيث هو كيان سياسي. انظر، التويجري، عبد العزيز. (۱۹۹۸). الحوار من أجل التعايش، دار الشروق، مصر، ص ۶۵.

۳۰ البیلاوی (۱۹۹۹)، مرجع سابق، ص ۱۰.

- المشكلات الناتجة عن عدم التحديد الدقيق لفهوم العربية في سياق التواصل بين الثقافات المختلفة والثقافة العربية في الدراسة الأتية: Arab Cultural Communication. (1997). Feghali, E الدراسة الأتية: Vol. International Journal of Intercultural Relations. Patterns . 378-378, 3, pp.21, No
- ۳۲- يرى جبرا إبراهيم جبرا أنه يمكن تعريف العربي بأنه "كل شخص يتحدث العربية ويشعر بأنه عربي"، انظر، Jabra, J. Jabra, J. العربية ويشعر بأنه عربي"، انظر، The Middle East: A handbook. Adams (Ed. In M.and Culture , on Work: Praeger. 174-178).pp أنه يستند إلى محدد نفسى هو "الشعور"، وهو محدد لا يمكن التحقق من وجوده بشكل مؤكد، أو قياسه على نحو دقيق.
- ۳۳ وفقًا لموسوعة ويكبيديا يشكل سكان أوروبا نسبة ۱۱٪ من سكان العالم، بينما يشكل سكان أمريكا الشمالية نسبة ۸٪ وسكان استراليا ونيوزيلندا محوالى ٤, ١٪، بمجموع ٤. ٢٠٪ من سكان العالم. انظر، //:http:// بمجموع ١٠٠٤٪ من سكان العالم. انظر، //:org/wiki/Continent#Area\_and\_population. wikipedia.en الدخول، الثامنة مساء يوم ٢٨/٥/١٠٠٨ بتوقيت جرينتش.
- 78- فى فرنسا على سبيل المثال تبلغ نسبة المسيحيين وفقًا لبعض التقديرات فى عام ٢٠٠٤ ٥٠٪ من عدد السكان بينما تبلغ نسبة المسلمين حوالى ٤٪، واليهود ١٪، أما من لا دين لهم فتبلغ نسبتهم ٢١٪، و ١٠٪ لديهم أبيان org/wiki/.wikipedia.http://en :
- ٥٥- يقول الشيخ محمد مهدى شمس الدين: "الحوار لا يكون إلا مع التعدد، وإلا يكون حوارًا مع الذات". انظر، شمس الدين، محمد مهدى. (١٩٩٥). ضمن: الحوار سبيل التعايش مع التعدد والاحتلاف. دار الفكر المعاصر، ببروت، لبنان، ص ٥٨.
- ٣٦ لتحليل شامل لممارسات الاستشراق الغربي يمكن الرجوع إلى مؤلّفي
   إدوار سعيد الأساسين: الاستشراق والثقافة والإمبريالية.
- ٣٧- تقوم أسطورة الإطار على دعوى أن الثقافات التي لا تُوجد بينها أرضية

مشتركة لا تستطيع التحاور. انظر تفنيد كارل بوبر لهذه الأسطورة فى: بوبر، كارل. أسطورة الإطار: فى الدفاع عن العلم والعقلانية. ترجمة يمنى طريف الخولى. نشر عالم المعرفة، الكوبت. ص ٥٩-٩٠.

٣٨ - ديباجة الإنسيسكو، ص ٢.

In. Dialogue in the Public Sphere. (2000). Fairclough, N انظر، ¬۳۹

.) Discourse and Social Life. (Eds. Sarangi, S & Coulthard, M

.) New York: Longman

- القى البحث فى المؤتمر الدولى لحوار الحضارات الذى نظمته الأمم المتحدة فى مدينة كيوتو اليابانية فى شهر أغسطس/آب ٢٠٠١. انظر، P.Kemp. P.Kemp. 1. P.Kemp. انظر، P.Kemp. 1. P.Kemp. 1. P.Kemp. انظر، P.Kemp. 1. P.Ke

., & Ribeau, S., Anderson, P.Hecht, M هذا التعريف منقول عن، The Cultural Dimensions of Nonverbal Communica-.(1989)

Handbook of In-.). (eds., & Gudykunst, W. In 'Asante, M.tion

California: Sage, ternational and Intercultural Communication

.Pp 163-185

۲۱ - انظر، جورج لايكوف ومارك جونسون. (۱۹۸۰). الاستعارات التي نحيا
 بها. ترجمة عبد المجيد جحفة، نشر دار توبقال، المغرب، ۱۹۹۱، ص ۲۲-

٤٣- كمب، ٢٠٠١، مرجع سابق، ص ٢.

٤٤- نفسه، نفس الصفحة.

- ٥٥ انظر، كمب، ٢٠٠١، مرجع سابق، ص ٢.
- ۲3 انظر، روجیه جارودی. فی سبیل حوار الحضارات. مرجع سابق، ص
  - ٤٧ نفسه، ص ١٠٧.
- ٨٤- أفرد جارودى الجزء الأكبر من الفصل الرابع من كتابه الذى جاء تحت عنوان "الأبعاد المطلوبة مجددًا" للحديث عمًّا يمكن أن تمنحه الحضارة العربية والإسلام للغرب. انظر، ص ١٣٨-١٥٥٠.
  - 29- انظر ص ٢٥ من هذا الكتاب.
- ٥٠- انظر، أقايه، محمد. للتخيل والتواصل: مفارقات العرب والغرب. دار المنتخب العربى، بيروت، ١٩٩٣. الفصل الخاص بالكتابة واللغة الوطنية، ص١٥٥-١٦٣.
- ١٥- قدم انجمار كارلسون -الكاتب والسياسى السويدى- في كتابه المتميز "الإسلام وأوروبا: تعايش أم مجابهة" استعراضًا لملامح الصورة التي يتم صياغتها للعربي في بعض الدوائر الفنية والفكرية بل والأكاديمية. كما أشار إلى بعض الأحداث التاريخية التي أثرت في توجيه هذه الصورة وصياغتها. انظر، كارلسون، انجمار. (١٩٩٤). مرجع سابق، ص١٦-٣٤. وقد قام إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق بتحليل خصائص هذه الصورة وطرق صياغتها. انظر، سعيد، إدوار. الاستشراق. ترجمة كمال أبو ديب، نشر دار الأبحاث البروتية، ١٩٨١.
- ٥٢ انظر على سبيل المثال كتاب محمد مورو، الإسلام وأمريكا حوار أم مواجهة؟ نشر دار الدبس، مصر، بدون تاريخ، ص ٨٤.
  - ٥٣- انظر، الجابري، مرجع سابق، ص ١٢٨.
  - ٥٤- السماك (١٩٩٨)، مرجع سابق، ص ٩٢.
- ٥٥- قد خرج ملايين الأرووبيين إلى شوارع واشنطن ونيويورك ولندن ومدريد وروما ووارسو وملبورن وغيرها للاعتراض على غزو العراق فى عام ٢٠٠٢، رافضين بكل ما يستطيعون سياسات أنظمتهم الحاكمة الداعمة للحرب أو المتورطة فيها. وقد لمست عن قرب -أثناء بعض هذه التظاهرات- كيف أن الفجوة بين قناعات الشعوب واختيارات السياسيين فى بعض الدول الغربية

- الديمقراطية قد لا تقل عمقًا واتساعًا عن الفجوة بين قناعات الشعوب وأفعال الطغاة في بعض الدول الديكتاتورية.
- ٢٥- لأمثلة على ذلك انظر كتاب الإسلام وأوروبا تعايش أم مجابهة، خاصة الفصل الثامن، ص ٢١٥-٢٣٣.
- ٥٧- هذه الشروط هى: ١) يجب أن يكون الصوار متوازنًا ومؤسسًا على المساواة والإرادة المشتركة، مفتوحًا أمام جماعات وشرائح متنوعة، ٢) يجب أن يضمن الحوار مصالح كلا الطرفين وأن يحارب الظلم والعدوان الواقع على أى شعب؛ ٢) يجب أن يكون الحوار حضاريًا، وأن يتجنب الخوض فى المسائل الخلافية التى ينشأ عنها الحط من شأن بعض معتقدات أحد طرفى الحوار؛ ٤) يجب أن يتم الحوار فى خطوط متبادلة متوازية وفق خطط معدة سلفًا. انظر، تقرير الأيسيسكو، ٢٠٠٨، مرجع سابق، ص ١.
- ٥٥- مثل السيطرة على ثروات الشعوب الأخرى، أو الاحتفاظ بتجارة مزدهرة للسلاح، أو الاحتفاظ بمقاعد الحكم عن طريق خلق بؤر للصراع تُلجئ الشعوب إلى الالتفاف حول حكام فاشلين، أو تمرير قوانين مقيدة للحريات بدعوى وجود تهديدات أمنية من جماعة أو شعب أو حضارة ما .. إلخ. وقد كشف غزو العراق واحتلاله أن أسطورة صدام الحضارات التى كانت من بين العتاد النظرى للاحتلال كانت بوابة سحرية لتحقيق مثل هذه الأهداف الكليبة.
  - ٥٩- انظر، السماك (١٩٩٨)، مرجع سابق، ص ٨١.
- -٦- على الرغم من وجود اختلافات بين الباحثين في تحديد مكونات عملية التواصل؛ فإن الرسالة هي مكون ثابت لديهم جميعًا. والعناصر الست التي أوردتها هنا هي مكونات عملية التواصل وفقًا لمخطط التواصل الذي وضعه رومان ياكبسون في ستينيات القرن العشرين. وللاطلاع على مخططات أخرى تتضمن مكونات مغايرة يمكن الرجوع إلى: العبد، محمد، ٢٠٠٧. العبارة والإشارة: دراسة في نظرية التواصل. مكتبة الآداب، القاهرة، ط٢، ص٠٠-٢٥.
- . Language, Thought, and Reality. (1956). Whorf, B انتظار، -۱۸ New York: John Wiley

- Language and Verbal. (2003).Lim, T ،(۲۰۰۲) ۱۲ . (2003). In 'Gudykunst, W.Communication Across Culture California:.Cross-cultural and Intercultural Communication' ... Sage
  - ٦٢- انظر، ليم (٢٠٠٢)، مرجع سابق، ص ٥٣.
- 37- يقول ممثل فرنسا في الأمم المتحدة في الجلسة التي عقدتها الأمم المتحدة في ١٢/١١/٢٠٠ لإعلان عام ٢٠٠١ عامًا للحوار بين الحضارات: " إن بناء الحوار بين الحضارات ينطوي على مهمتين؛ الحفاظ على التنوع الثقافي، وتجسير فجوة التفاهم بين الشعوب". نقلاً عن موقع الأمم المتحدة org/News/Press/docs/2000/.un.http://www
- و٦- يطلق Vigdis Finnbogadottirعلى المعرفة بالآخر التي ترتكز على معرفة Vigdis Finn- انظر، -cultural literacy انظر، -bogadottir 2001 مرجع سابق ص ٢.
- 71- انظر حيثيات هذا الإعلان وملابساته في موقع الأمم المتحدة على الشبكة org/News/Press/.un.http://www الدولية للمعلومات على الرابط الآتى: htm.doc.docs/2007/ga10592
- ٦٧ لقد عانيت في ترجمة هذا التعبير إلى العربية، وأمل أن تكون الترجمة التي اخترتها أمنة و أمنة.
- انظر، كلمة Daisaburo Hashizume، في المؤتمر الدولي الأول للحوار بين الحضارات المنعقد في اليابان في عام ٢٠٠١، ويمكن الاطلاع على الأوراق التي ألقيت في هذا المؤتمر على الشبكة الدولية للمعلومات على الموقع الأتي: bh/BCSR/islamdialogue/web/.gov.bcsr.http://www تاريخ الدخول ١٠٠/١٠/١، السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.
- Proceedings of the International Symposium on Dia- انسظر، -۱۹ المطلس من المالية المعلومات على الشبكة الدولية للمعلومات على منشورات المؤتمر على موقع اليونسكو على الشبكة الدولية للمعلومات على

- الرابط الـتالى: org/images/0014/001404/.unesco.http://unesdoc، الرابط الـتالى: pdf.140496e، ١٢/٠٥/٢٠٠٨.
  - ٧٠- انظر، كمب (٢٠٠١)، مرجع سابق، ص ٣.
- ۷۱ انظر، باربوت، میشال. (۲۰۰۶). ضمن -۷۱ tional Symposium on Dialogue among Cultures and Civiliza-
- Intercultural Communi-. (1998). F.Jandt ،(۱۹۹۸)، ۷۲ –۷۲ . California: Sage.cation: An Introduction
- ص ١٣٢-١٢٥. وعلى خلاف ذلك الرأى يذهب باحثون آخرون إلى أن: "العرب يستخدمون أدوات النفى الصريحة بأشكالها المختلفة، بل إنهم حتى إذا أرادوا أن يقولوا نعم في بعض الحالات لجأوا إلى نفى مُضاعف مثل: ما يخالف، لا مانع، إلخ". انظر، العجمى، فالح. (٢٠٠٣). اللغة والسحر. الرياض، ص ١٣٩.
- Problems of Translation in Cross-cultural Commu-. (1972). Zaidi, S
  . Journal of Cross-cultural psychology, 3(1), 41-56.nication
- الخربي أحد الزملاء قصة طريفة في هذا الشأن. فأثناء عمله مترجماً فورياً في أحد اللقاءات السياسية رفيعة المستوى، قال سياسي عربي لنظيره الغربي "لقد قدمت بلادكم الصينية لنا بعد الأزمة، ولن ننسي لكم هذا الموقف". وبمحض الصدفة كان الزميل يعرف أنه في بعض المجتمعات العربية حين يموت شخص ما يتكفّل الجيران والأقارب بتقديم الطعام لأهل المتوفي وللمعزين من جيرانهم وأقربائهم على مدار ثلاثة أيام. وأن هذا الطعام يُحمل عادة على صينية كبيرة إلى بيت المتوفي أو إلى دار العزاء. وقد استخدم السياسي العربي التعبير إشارة إلى امتنانه لوقوف الدولة التي يمثلها السياسي الغربي إلى جوار بلاده في أزمتها. وقد حاول الزميل شرح التعبير الاصطلاحي العربي للسياسي الغربي مستخدماً عادة شبيهة كانت موجودة في إحدى ثقافات الغرب. ولنتخيل إلى أي مدى ستكون الترجمة الحرفية مضحكة، لو كان المترجم جاهلا بهذه العادة في الثقافتين.

- Ommunication Across Cultures:. (1997).Hatim, B انظره المحافظ المحافظ
- ٧٦- انظر، الخليل، سمير. (١٩٩٢). التسامح في اللغة العربية. ضمن "التسامح بين شرق وغرب: دراسات في التعايش والقبول بالآخر". ترجمة إبراهيم العريس، نشر دار الساقي، بيروت، لبنان.
- PN Rhetoric and Culture: An Integra-. (2006). Starosta, w انظر، China Media Research, 2(4):65-74. tive View
- Cultural Thought Patterns in Inter-. (1966). Kaplan, R انظر، –۷۸ Language Learning, 16(1): 1-20 .cultural Education
- انظر، V۹ −۷۹ انظر، Academic Purposes 3 (2004) 271-276 من ۲۷۳.
- Stman, Verschueren, J. In J.Culture.(1995).Sarangi, S انظر، ۸۰ Handbook of pragmatics, Philadelphia:.). Blommaert (Eds. & J. John Benjamin
- ٨١- قدمت إيلين فيجالى عرضًا نقديًا لهذه الدراسات حتى عام ١٩٩٥. انظر،
   إيلين فيجالى، (١٩٩٧)، مرجم سابق.
- . (2000). & Omar, M.Mohamed, A ،(۲۰۰۰) انظر، محمد وعمر المحمد (۲۰۰۰) Texture and Culture: Cohesion as a Marker of Rhetorical Or-. ٤٧ م ، RELC Journal, 31, pp45-75.ganisation
- ۸۳ لمزيد من الشرح لهذه الظواهر يمكن الرجوع إلى كتاب، أونج، والتر.
   (۱۹۸۲). الشفاهية والكتابية. ترجمة حسن البنا عز الدين، عالم المعرفة، الكويت، ۱۹۹٤، ص ۹۲-۱۱۰.
- 'Oral Transmission and the Book in., (1992). Naser, S انظر، ۸٤ Islamic Education
  - The Spoken and the Written Words', Journal of Islamic Stud-

- ies 3(1)1-14 من ۱۲،
- ٨٥- انظر، أونج، (١٩٨٢)، مرجع سابق، ص ٨٠.
- الخاصية. الخاصية. (۱۹۸۷) بين الثقافات المختلفة استنادا إلى هذه الخاصية. Writer Responsibility: A. 'Reader vs. (1987). Hinds, J انــظــر، Kaplan (eds) Writing.B. and R. In Connor, U.New Typology' Reading, 141-152.across Languages: Analysis of L2 Texts, pp
  .MA: addison-Wesley
  - ۸۷ انظر، محمد وعمر (۲۰۰۰)، مرجع سابق، ص ۵۰.
    - ۸۸ نفسه، ص ۲۸۷.
- Stylistic-semantic and. (2004). Ghazala, H : انظر على سبيل المثال: —٨٩ Grammatical Functions of Punctuation in English-Arabic . 50 Issue 3, p230-245. Babel, Vol. Translation
- . Repetition in Arabic Discourse. (1991). Johnstone, B انــظــر، Philadelphia: John Benjamins
- ا انظر على سبيل المثال نقد رونى نور Ronny Noor لهذه الدراسات فى Contrastive Rhetoric in Expository Prose: Ap-. (2001).Noor, R
  . Journal of Pragmatics 33, 255-269.proaches and Achievements
- 97- انظر، ابن المعتز، عبد الله. (ت ٢٩٦هـ). كتاب البديع في نقد الشعر: تحقيق إغناطيوس كراتشقوفسكي، نشر دار المسيرة، بيروت، ط٣، ١٩٨٢.
- Ancient Egyptian Rhetoric in the Old. (2002). Hutto, D انظر، -٩٣ . . ٢٢٩ ٢٢٧ . من Rhetorica; 20, 3.and Middle Kingdoms
- ٩٤ انظر، عبد اللطيف، عماد. (٢٠٠٨). "موقف أفلاطون من البلاغة من خلال محاورتي جورجياس وفيدروس"، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، مجلد ٥، عدد ٣، ص ٢٤٠.
- 90- انظر، عصفور، جابر. ١٩٩٢. بلاغة المقموعين. مجلة ألف، القاهرة، عدد ١٢، ص٦ ٤٩. ص٣٦- ٢٠.
- Introduction to. (1981). Dressler.Beaugrande, R and W انظر، London: Longman.Text-linguistics

- ۱۹۷ ۱نظر، باسل (۲۰۰۷)، مرجع سابق، ص ۲۹ ی .: ۱۹۹۱. انظر، باسل (۲۰۰۷)، مرجع سابق، ص ۱۹۲ .: ۱۹۹۱. The pragmatics of argumentation in Arabic: The rise and fall of .. ۱۹۶ ۱۹۳ .. می ۱۹۶ ۱۹۹۱.
  - ٩٨-نفسه، ص ٤٤-٤٧، وانظر أبضاً ص ٥٧ من هذا الكتاب.
- النظر، Intercultural Compe-. (2006). Lustig, M & Koester, J انظر، USA:.tence: Interpersonal Communication Across Cultures
- ۱۰۰-اعتمد الباحث على موجر لهذه الخطوات قدمه سنا رينولدز وديبورا فالنتين في: Guide to Cross-. (2004). & Valentine, D.Reynolds, S في: NJ: Prentice Hall.cultural Communication
  - ١٠١-انظر، التويجري، (١٩٩٨)، مرجع سابق، ص ٤٨.
- . (2003)., & Smallwood, M., Hecht, M.Anderson, P انظراء المالية المال
- D., and Jensen, A. A., Andersen, P. F.Andersen, J. انظر، Journal of Applied. The Measurement of Immediacy.(1979)
  . ۱۰۵ مردی ، Communication Research, 7, 153 180
  - ١٠٤-انظر، أندرسون وأخرون (٢٠٠٣)، مرجع سابق، ص ٧٥.
    - ١٠٥-نقلا عن، العبد (٢٠٠٧). مرجع سابق، ص ٦٥.
- Intercultural. (1998)., Anderson., & P.Mcdanial, E انظر، المالية الما
  - ١٠٧-انظر، أندرسون وأخرون (٢٠٠٣)، مرجع سابق، ص ٧٥.
    - ۱۰۸-نفسه، ص ۷۷.
    - ۱۰۹–نفسه، ص ۷۸.
  - ١١٠-انظر، أندرسون وآخرون (٢٠٠٣)، مرجع سابق، ص ٧٧.
- ١١١-اعتمدتُ على مقياس هوفستد Hofstedeالتفاوت السلطة. انظر الجدول

المستسور في: cultural-dimensions/power-distance-index/ تساريخ السدخسول ، درالاتفائلة ظهرا بتوقيت حرينتش . ۱۸۸۸/۲۰۰۸ الثانية ظهرا بتوقيت حرينتش .

۱۱۲ - حدث في بداية دراستي في إحدى جامعات الغرب أن طلب مني مشرفي للدكتوراه - وهو أحد أهم الباحثين في تخصصه - أن أناديه باسمه الأول دون لقب دكتور أو بروفيسور. وقد كانت تلك صدمة ثقافية لطالب جاء من ثقافة تقدس الألقاب. وعلمت فيما بعد أن استخدام اللقب في التخاطب الشخصي يُؤوَّل - في هذه الثقافة الغربية - على أنه رغبة في جعل العلاقة رسمية، وفي وضع مسافة بين المتحاورين، في حين يؤوَّل استخدام الاسم الأول على أنه تعبير عن الحميمية والمساواة. ومن المؤكد أن تأويل الفعلين سوف يختلف إلى حد التناقض في الثقافة العربية، التي يمكن أن يُؤول فيها استخدام اللقب على أنه دليل احترام، ومعرفة بالأصول والتقاليد، وتقدير الآخرين، بينما قد يؤول استخدام الاسم الأول بدون اللقب على أنه دليل استخفاف، وجهل بالتقاليد، وربما يوصف بأنه ثقلة أدب أو نقص تربية.

Communicating Across Cul-، Kristopher Blanchard :المنتقلاعن المدال عن السرابط الستسالي ca/200802/.uleth.http://classes .tures

PPT.mgt3650n/CHAP04PP

١١٤-انظر ص ٦٧ من هذا الكتاب.

۱۱۵-انظر، رینولدز وفالنتین، (۲۰۰۶)، مرجع سابق، ص ۲۷.

۱۱۶-جندت (۱۹۹۸)، مرجع سابق، ص ۱۰۶-۱۱۲.

١١٧-انظر ص ٧٩ من هذا الكتاب.

المالات المالات Intercultural Communication: An In-. (1998). F.Jandt انظر، California: Sage.troduction

Understanding Cultural Dif-. (1990). Hall, A & Hall, M . Yarmouth, ME: Intercultural Press.ferences

- ١٢١-ذكر رينولدز وفالنتين (٢٠٠٤) أمثلة طريفة للمشكلات التي تنتج عن اختلاف اشارات البد بين الثقافات، ص ٨٥-٨٨.
  - ۱۲۲-انظر ، سیمون-میرزین، (۱۹۸۳)، مرجع سابق، ص ۲۱.
- Jovanovich: A Passage to India. (1924).M.Forster, E انظر، Harcourt Brace, 1989.
- ١٢٤-على سبيل المثال يميل بعض الأفراد من ذوى الفكر السلفى إلى تقبيل الكتف لا الوجه. ومن ثمٌ، فقد يكون المكان المقبّل علامة على الانتماء الاندبولوجي للشخص.
- Polite Fictions:. (1982). Naotsuka.Sakamoto, N & R انظر، To-.Why Japanese and Americans Seem Rude to Each Other
  . ۸۲-۸۰ ص ، ۸۲-۸۰ مر ، ۸۲-۸۰
- ۱۲۱–انظر على سبيل المثال الأربع عشرة توصية الصادرة عن مؤتمر دمشق المعنون بـ كيف نواصل مشروع حوار الحضارات في الفترة من ۱۹–net/arabiaall/.arabcin.http://www على الرابط التالى: 17/1/7..7 على الرابط التالى: html.1-2002/19 حرينتش.
- In-. (1994). & Yoshida, T.Brislin, R (۱ انظر على سبيل للثال، ۱۳۷ ۱۳۷ Thou-.tercultural Communication Training: An Introduction .sand Oaks, CA: Sage
- Improving Intercul-. (1997).). (Eds. & Yoshida, T. 2) Brislin, R tural Interactions: Modules for Cross-cultural Training Pro-. Thousand Oaks, CA: Sage.grams
- Handbook of. (2004)., & Bennett, M., Landis, D. 3) Landis, D. Thousand Oaks, CA: Sage.Intercultural Training
- ۱۲۸-تقدم غرفة التجارة العربية-البريطانية على سبيل المثال برنامجًا لتدريب رجال الأعمال البريطانيين الذين تربطهم علاقات تشارك أو تعاون مع أفراد أو مؤسسات عربية. يمكن الاطلاع على بعض المعلومات عن هذا البرنامج على موقع الغرفة على الرابط الآتى: uk/.org.abcc.http://www

- $cfm.\,business\_services/cultural\_training\_programme$ 
  - ١٢٩ انظر، التويجري (١٩٩٨)، مرجع سابق، ص ١٥.
- 170-على الرغم من هذا الواقع المحرن فإنه توجد بعض العلامات المضيئة مثل التزايد المطرد في عدد الباحثين العرب أو ذوى الأصول العربية الذين ينشرون بحوثهم في هذه الدوريات، وظهور برامج للتعاون بين مؤسسات عربية وأخرى غربية في نشر الدراسات الأكاديمية العربية في الغرب، ربما كان أحدثها صدور مجلة CONTEMPORARY ARAB AFFAIRS، بالتعاون بين مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت ودار النشر البريطانية الشهرة Routledge، في مطلع عام ٢٠٠٨.
- Proceedings of the International. (2004). Hudoson, M انظر، Symposium on Dialogue among Cultures and Civilizations
- ١٣٢-لأمثلة حية على التأثيرات التي يمارسها مالكو الوسائط الثقافية على حقل الخطاب العام يمكن الرجوع إلى: شيللر، هربرت. (١٩٧٤). المتلاعبون بالعقول. ترجمة عبد السلام رضوان، ط٢، مارس١٩٩٩، عالم المعرفة، الكويت.
- ١٣٣-بورج، هيرفى، دور وسائل الإعلام فى معرفة الآخرين: صورة العالم العربى فى وسائل الإعلام الغربية. ضمن الحوار الثقافى العربى الأوروبى: متطلباته وأفاقه، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ٢٠٠٢، ص
- ١٣٤-يذكر محمد السماك أن أهل سورية أطلقوا على عمر بن الخطاب لقب الفاروق؛ أي المخلص. انظر، السماك (١٩٩٨)، مرجع سابق، ص ١١٢.
- ١٣٥-ربما كانت ثورة ١٩١٩ في مصر ضد الاحتلال الانجليزي أحد أبرز الشواهد على أهمية إدراك وحدة مصير العرب أيًا كانت ديانتهم أو انتماءاتهم الإيديولوجية. فقد حملت أعلام المصريين الهلال مع الصليب فيما كان يُعرف بـ"تعانق الهلال والصليب".
- ١٣٦-اتبعت الطريقة الآتية في توثيق المصادر والمراجع؛ في المؤلفات العربية، بدأت باسم العائلة للمؤلف ثم اسمه الأول، متبوعًا بتاريخ نشر الكتاب،

وعنوانه بحروف مائلة ودار نشره، ومكان نشره، ثم سنة ترجمته إذا كان مترجما. في المؤلفات الأجنبية، التزمت ذك ما عدا الاقتصار على الحرف الأول من الاسم الأول للمؤلف، بدلا من ذكره كاملا.

### المصادروالمراجع

## أولاً: مصادر ومراجع عربية ومترجمة

أفايه، محمد. (١٩٩٣). المتخيل والتواصل: مفارقات العرب والغرب. دار المنتخب العربي، بيروت.

أونج، والتر. (١٩٨٢). الشفاهية والكتابية. ترجمة حسن البنا عز الدين، عالم المعرفة، الكويت، ١٩٩٤.

بنعرفة، عبد الإله. (۲۰۰۷). دور المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة في تعزيز الحوار بين الحضارات. ضمن "أوروبا وحوار الثقافات الأورومتوسطية"، تحرير نادية مصطفى وعلياء وجدى، حس ٢١٦-٢٢٦.

بوبر، كارل. (١٩٩٧). أسطورة الإطار: في الدفاع عن العلم والعقلانية. ترجمة يمنى طريف الخولي. نشر عالم المعرفة، الكويت، ٢٠٠١.

بورج، هيرفى. (٢٠٠٢). دور وسائل الإعلام في معرفة الآخرين: صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الغربية. ضمن "الحوار الثقافي العربي الأوروبي: متطلباته وافاقه". المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس.

التويجرى، عبد العزيز. (١٩٩٨). الحوار من أجل التعايش. نشر دار الشروق. مصر.

ثابت، أحمد. (٢٠٠٤). العرب بين الحوار الثقافي والانعزال. دار الوطنية الجديدة، دمشق.

الجابرى، محمد عابد. (١٩٩٧). قضايا فى الفكر المعاصر. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط١.

جارودی، روجیه. (۱۹۷۸). فی سبیل حوار الحضارات. ترجمة عادل العوا، نشر دار عویدات، لبنان، ط٤ ۱۹۹۹.

الخليل، سمير. (١٩٩٢). التسامح في اللغة العربية. ضمن "التسامح بين شرق وغرب: دراسات في التعايش والقبول بالآخر". ترجمة إبراهيم العريس، نشر دار الساقي، بيروت، لبنان.

ربيع، حامد. (١٩٨٠). الحوار العربى الأوروبى واستراتيجية التعامل مع القوى الكبرى. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.

ربيع، حامد . (محرر). (١٩٧٩). المضمون السياسي للحوار العربي الأوروبي. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

السيماك، محمد. (١٩٩٨). مقدمة إلى الحوار الإسلامي- المسيحى. دار النفائس، بيروت، لبنان.

شمس الدين، محمد مهدى. (١٩٩٥). أسس العلاقات بين المسلمين وغيرهم في المجتمع الواحد. ضمن: "الحوار سبيل التعايش مع التعدد والاحتلاف". دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان.

الشيخلى، عبد القادر. (١٩٩٣). أخلاقيات الحوار. مكتبة الشروق للنشر والتوزيع، الأردن.

شيللر، هربرت. (١٩٧٤). المتلاعبون بالعقول. ترجمة عبد السلام رضوان، ط٢، مارس١٩٩٩، عالم المعرفة، الكويت.

عارف، نصر محمد. (١٩٩٤). الحضارة، الثقافة، المدنية: دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم. نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فبرجينيا.

العبد، محمد. (۲۰۰۷). العبارة والإشارة: دراسة في نظرية التواصل. مكتبة الآداب، القاهرة، ط۲. عبد اللطيف، عماد. (۲۰۰۸). موقف أفلاطون من البلاغة من خلال محاورتي جورجياس وفيدروس. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، مجلد ٥، عدد ٣،

العجمى، فالح. (٢٠٠٣). اللغة والسحر. الرياض.

نيسبت، ريتشارد. جغرافية الفكر. ترجمة شوقى جلال، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ٢٠٠٥.

لاو تسو. كتاب الطاو. ترجمة محسن فرجاني، نشر المشروع القومي للترجمة، مصر، ط١، ٢٠٠٥.

وجيه، حسن. (١٩٩٢). أزمة الخليح ولغة الحوار السياسي في الوطن العربي. دار سعاد الصباح، الكويت.

# ثانيًا: مصادر ومراجع أجنبية

- Adersen, F, Andersen, A, & Jensen, D (1979) The Measurement of Immediacy Journal of Applied Communication Research, 7, 153 180
- Anderson, A, Hecht, M, & Smallwood, M(2003) Nonverbal Communication Across CulturesIn Gudykunst, W (ed)Cross-cultural and Intercultural Communication California: Sage
- (de) Beaugrande, R & W Dressler(1981) Introduction to Text-linguisticsLondon: Longman
- Brislin, R & Yoshida, T (1994). Intercultural Communication Training: An IntroductionThousand Oaks, CA: Sage
- Brislin,R & Yoshida, T (Eds) (1997). Improving Intercultural Interactions: Modules for Cross-cultural Training Programs Thousand Oaks, CA: Sage
- Connor, U. (2004). Introduction Journal of English for Academic Purposes 3 (2004) 271-276
- Connor, U and R.B.Kaplan (eds). Writing across Languages: Analysis of L2 Texts, pp. Reading, MA: addison-Wesley.
- Enkvist, N (1997). "Why we Need Contrastive Rhetoric". In Alternation, 4:1, pp. 188-206.
- Fairclough, N. (2000). Dialogue in the Public Sphere. In Sarangi, S & Coulthard, M.(Eds.) Discourse and Social Life. New York: Longman.
- Feghali, E. (1997) Arab Cultural Communication Patterns. International Journal of Intercultural Relations. Vol 21, No 3, pp 345-378
- Ghazala, H. (2004). Stylistic-semantic and Grammatical

Functions of Punctuation in English-Arabic Translation.

in the

Gudykunst, W. (ed). Cross-cultural and Intercultural Communication California: Sage

Babel, Vol 50 Issue 3, p230-245

- Hatim, B. (1991). The Pragmatics of Argumentation in Arabic: The Rise and Fall of a Text Type Text 11 2, 189-199.
- Hatim, B. (1997) Communication Across Cultures: Translation Theory and Contrastive Text Linguistics. Exeter: University of Exeter Press.
- Hecht, M, Anderson, P, & Ribeau, S. (1989). The Cultural Dimension ov Nonverbal Communication. In Asante, M, &Gudykunst, W. (eds). Handbook of International and Intercultural Communication. California: Sage, Pp 163-185.
- Hinds, J. (1987). Reader vs. Writer Responsibility: A New Typology. In Connor, U. and R.B.Kaplan (eds) Writing across Languages: Analysis of L2 Texts. pp.141-152. Reading, MA: addison-Wesley.
- Hudoson, M. (2004). Proceedings of the International Symposium on Dialogue among Cultures and Civilizations.
- Huntington, S. (1993). The Clash of Civilizations? In "Foreign Affairs", vol. 72, no. 3, pp. 22-49.
- Huntington, S. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York, Simon & Schuster.
- Hutto, D. (2002). Ancient Egyptian Rhetoric in the Old and Middle Kingdoms. Rhetorica; 20, 3, pp 213-233.
- Jabra, J. (1971). Arab Language and Culture. In M. Adams (Ed), The Middle East: A handbook. (pp. 174-178). New

- York: Praeger.
- Jandt. F. (1998). Intercultural Communication: An Introduction. California: Sage.
- Johnstone, B. (1991). Repetition in Arabic Discourse. Philadelphia: John Benjamins
- Kaplan, R. (1966). Cultural Thought Pattrens in Intercultural Education. Language Learning, 16(1): 1-20.
- Landis, D, Landis, A, & Bennett, M. (2004). Handbook of Intercultural Training. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Liebman, J. (1992). Toward a New Contrastive Rhetoric: Differences between Arabic and Japanese Rhetorical Instruction. Journal of Second Language Writing, 1(2), 141-165.
  - Lim, T. (2003). Language and Verbal Communication Across Culture. In Gudykunst, W. (ed). Cross-cultural and Intercultural Communication. California: Sage.
- Lustig, M & Koester, J. (2006). Intercultural Competence: Interpersonal Communication Across Cultures. USA: Pearson,
- Mcdanial, E, & Anderson, P. (1998). Intercultural Variations in Tactile Communication. Journal of Nonverbal Communication, 22, 59-75.
- Mohamed, A. & Omar, M. (2000). Texture and Culture: Cohesion as a Marker of Rhetorical Organisation. RELC Journal, 31, pp45-75.
- Mohamed-Sayidina, A. (1993). A Contrastive Study of Syntactic Relations, Cohesion, and Punctuation as Markers of Rhetorical Organization in Arabic and English Narra-

- tive Texts. Unpublished PhD. University of Exeter, Department of Language and Linguistics.
- Naser, S, (1992). "Oral Transmission and the Book in Islamic Education: The Spoken and the Written Words", Journal of Islamic Studies 3(1)1-14.
- Noor, R. (2001). Contrastive Rhetoric in Expository Prose: Approaches and Achievements. Journal of Pragmatics 33, 2555-269.
- Proceedings of the International Symposium on Dialogue among Cultures and Civilizationsغلى الرابط اللاحق، تاريخ http://unesdoc. unesco. org/images/0014/001404/140496e. pdf.
- Qurong, S, (2001). Dialogue among Civilizations: Implications for International Relations. (Xiandai Guoji Guanxi (journal of the China Institute of Contemporary International.
- Reynolds, S. & Valentine, D. (2004). Guide to Crosscultural Communication, NJ: Prentice Hall.
- Sakamoto, N & Naotsuka, R. (1982). Polite Fictions: Why Japanese and Americans Seem Rude to Each Other? Tokyo: Kinseido.
- Sarangi, S. (1995). Culture. In J.Verschueren, J. Stman, & J. Blommaert (Eds). Handbook of Pragmatics. Philadelphia: John Benjamins.
- Sechrest, L, Fay, T & Zaidi, S. (1972). Problems of Translation in Cross-cultural Communication. Journal of Cross-cultural psychology, 3(1), 41-56.
- Starosta, W. (2006). Rhetoric and Culture: An Integrative

- View. China Media Research, 2(4):65-74.
- Thatcher, B. (2004). Rhetorics and Communication Media across Cultures. Journal of English for Academic Purposes, Vol. 3 Issue 4, p305-320.
- Whorf, B. (1956). Language, Thought, and Reality. New York: John Wiley.
- Dialogue among Civilizations: A (2007) ZhuW Close Look at the Greater Middle East Reform Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) 46 Vol1, No1, pp46-54.

#### للنشرفي السلسلة:

- \* يتقدم الكاتب بنسختين من الكتاب على أن يكون مكتوباً على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء. ويفضل أن يرفق معه أسطوانة (C.D) أو ديسك مسجلاً عليه العمل إن أمكن.
- \* يقدم الكاتب أو المحقق أو المترجم سيرة ذاتية مختصرة تضم
   بياناته الشخصية وأعماله المطبوعة .
- \* السلسلة غير ملزمة برد النسخ المقدمة إليها سواء طبع الكتاب أم لم يطبع .

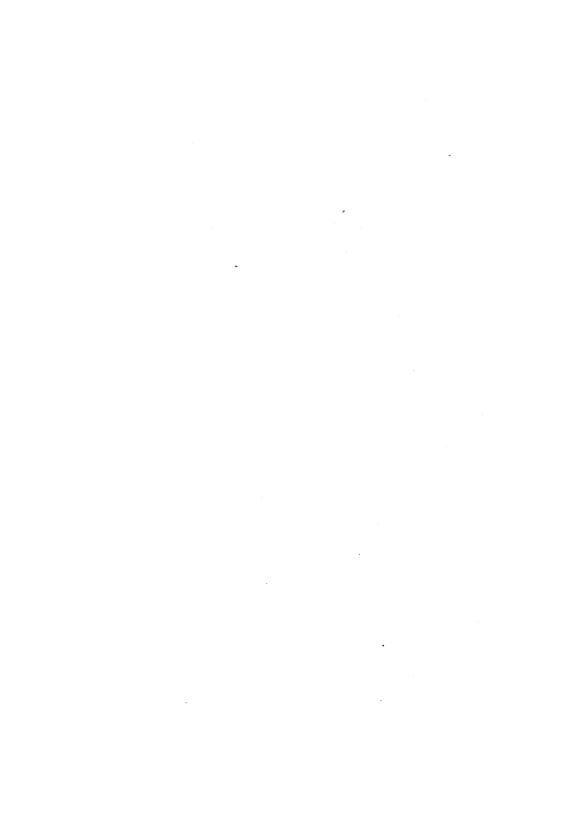

# إصدارات سلسلة كنابات نقدية

| 193- لغة الخطاب وحوار النصوصد. السيد فضل                       |
|----------------------------------------------------------------|
| 194- خطمابُ النظريَّة وخطماب التجريب د . أيمن تعيلب            |
| 195- قراءات جديدة في أدبنا المعاصر د. السيد إبراهيم            |
| 196- السرد الروائي المصرى المعاصرد. سعيد الوكيل                |
| 197- بين روسيا والشرق العربي د. محمد عباس محمد                 |
| د. نادية إمام سلطان                                            |
| 198- الأسلوب السينمائي في البناء الشعرى المعاصر د. محمد عجور   |
| 199- علمُ التناصَ، والتلاصُّعزالدين المناصرة                   |
| 200- روايةُ السيرةِ النَّاتيَّةِ في مِصْرَ ممدوح فراج النَّابي |
| 201- البلاغة والسردد. محمد فكري الجزار                         |
| 202- مبدعون في احتفال أدبييوسف الشاروني                        |
| 203- سرديات بديلةد. محمد الشحات                                |
| 204- نجيب محفوظ وتحولات الحكايةشريف صالح                       |
| 205- الخطاب الروائي النسوىد. سهام أبو العمرين                  |
| 206- أحفاد إخناتون د. شعيب خلف                                 |
| 207- الشعر والسرد د.سامي سليمان أحمد                           |
|                                                                |

• •

شركة الأمل للطباعة والنشر ( مورافيتلى سابقاً) ت: 23904096 - 23952496



هذا الكتاب يعالج العلاقات المعرفية والجمالية والبلاغية المتداخلة بين أشكال الشعر وأشكال السرد في موروثنا البلاغي والنقدى القديم والوسيط ملتحمة بثقافتنا الجمالية المعاصرة، ويعرض قضايا تداخل الأنواع والماهيات الجمالية الشعرية والسردية بصورة تأسيسة جديدة من خلال تأمل ذلك في بنية الموروث البلاغي والجمالي العربي القديم والوسيط والمعاصر، بما يكشف عن قلق واسع بين النظرية والإبداع. فعلى كثرة ما كتبه الباحثون والنقاد عن منهجية تداخل الأنواع الأدبية لكننا في الحقيقة مازلنا نعاني في واقعنا العربي الجمالي والثقافي من فراغ نظرى كبير في هذا الباب المهم، وبهذه المثابة المنهجية والجمالية التنظيرية يعد هذا الكتاب منتميا للدراسات الثقافية البيينة المشتغلة على أكثر من مجال معرفي في الوقت ذاته، حيث تتداخل مجموعة من الأنواع الأدبية والجمالية والمعرفية تتلاقى فيها السردية والشعرية على المستوى التنظيرى والإبداعي في موروثنا النقدى والإبداعي، ولكن غفلت عنها نظرية الأدب القديم والمعاصر، وبهذه المثابة يمكننا الكتاب من اكتشاف تصور جديد لمعني أدبية الأدب من خلال اكتشاف جوانب أدبية ونقدية مسكوت عنها من الشعر والنقد العربي القديم والوسيط.